

# العوللة اللايوبيلة في تاربيخ مصر الإسلاميلة

## االتاريخ السياسي

(YTO-A3T 6-1711--0774)

## بتلمر ۱.د/ عبد المنعم ماجد

استاذ التاريخ الإسلامي بكلية الآداب والخبير الوطني لمركز الدراسات البردية في جامعة عين شمس

11316- / 1997

## ملتزم الطبع والنشر حار الفكر الحربي

الإدارة: ٩٤ شارع عباس العقاد .. مدينة نصر .. القاهرة ت: ٢٧٥٢٧٩٤ - ٢٧٥٢٩٨٤

۹۵۳٬۰۷۳۹۳ عبد المنعم ماجد.

م ن دو

المدولة الأيوبيسة في تاريخ مصر الإسلاميسة: التاريخ السياسي (٥٦٧ ـ ١٤٥٠م)/ بـقلم عبـد المنعم ماجد. ـ ط٢ ـ القاهرة: دار الفكر العربي، ١٩٩٧.

۱۹۲ ص: ۲۶ سم .

ببليوجرافية: ص١٦٩ ـ ١٨٣.

يشتمل على ثبت بالأعلام وآخر بالأماكن

تدمك : ۲ - ۲۰۰۶ - ۲۰ - ۹۷۷.

١ - مسصر - تاريخ - العسصسر الأيوبي. ٢ - الدولة
 الأيوبية. أ - العنوان.

# أصبح الملك بعد آل على المشرقا بالملوك من آل شادى

## محتويات الكتاب

| المقدمة:                                                               |
|------------------------------------------------------------------------|
| أ ـ التمهيد. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                      |
| ب ـ المصادرالتاريخية ٩                                                 |
| جـــ أسماء ملوك الأيوبيين في مصر. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| الفصل الا'ول:                                                          |
| أحوال الخلافة العباسية، وظهور السلاجقة ٢٣                              |
| الفصل الثاني:                                                          |
| اغتصاب الأرض العربية على يد الفرنجة ٣٣                                 |
| الفصل الثالث:                                                          |
| الصمود، ورد الفعل الفرنجي ٥٥                                           |
| الفصل الرابع:                                                          |
| ظهور صلاح الدين، وتأسيس الدولة الأيوبية ٧٥                             |
| الفصل الخامس:                                                          |
| انتصار صلاح الدين في حِطين، ودور العساكر                               |
| المصرية البارز في استرداد بيت المقدس ٩٣                                |
| الفصل السادس:                                                          |
| رد الفعل الفرنجي، والهدنة مع الصليبيين ١١١                             |
| الغصل السابع:                                                          |
| الأيوبيون،والحركة الصليبية بعد موت صلاح الدين ١١٩                      |
| _الغصل الثامن:                                                         |
| سقوط الدولة الأيوبية في مصر في يد المماليك ١٣٧                         |
| الخابقة: ١٦٧                                                           |
| الكشاف                                                                 |
| ١ ـ جدول المصادر والمراجع ١٦٩                                          |
| ٢ ـ جدول الأعلام والأماكن ١٨٤                                          |

بسم لالدراز حمراز هم مقسد مست

#### أ ــ التمهيد

يتناول هذا الكتاب الستاريخ السياسى لدولة الأيوبيين، التى أسسها صلاح الدين بن أيوب فى مصر، وهم الذين حكموها أكثر من ثمانين سنة من وقت سقوط الخلافة الفاطمية على أيديهم، إلى وقت قيام دولة سلاطين المماليك، فى الفترة من ٥٦٧هـ/ ١٧١م، إلى معدد على ملوكها المتلقب فى أوراقهم الرسمية بلقب الملوك، على عكس الفاطميين قبلهم الذين تلقبًوا بالخلفاء، والمماليك بعمدهم الذين غلب عليهم التلقب بالسلاطين، مما يهيئ لهذه الدولة دراسة متخصصة فى تاريخ مصر الإسلامية.

ولكن لا نستطيع أن نربط تاريخ الأيوبيين بمصر وحدها، مثلما يربط بها تاريخ الفاطميين، الذين اتخلوا مصر قاعدة لحكمهم، واشتمل على أقطار متعددة في المغرب والمشرق؛ لأن الأيوبيين بعد صلاح الدين تفككت وحدتهم، وتكونت لهم دول متعددة، وأصبحت لهم رءوس كثيرة؛ ولأن الدولة الأيوبية لم تظهر نتيجة لظروف مصر وحدها، وإنما خلقتها ظروف المسلمين بعامة بضعفهم وتفرقهم، مما أتاح الفرصة لأعدائهم من دول أوربا، أو ما عرفوا بالفرنجة، إلى اقتطاع أجزاء من بلادهم، بعد أن أنشبوا فيها أظافرهم.

ومع ذلك، فإن سقوط الخلافة الفاطمية في مصر وظهور دولة الأيوبيين، ماكان يعود بمصر إلى الوراء؛ لتكون مجرد ولاية في ملك الخلافة العباسية التي بقيت في الشرق وحدها بعد زوال خلافة الفاطميين، حيث كانت مصر في عهدها دولة عظمى بكل المقاييس حربيا واقتصاديًا وحضاريًا. وعلى العكس، فإن مصر في وقت حكم دولة الأيوبيين قد زاد دورها عن ذي قبل في العالم الإسلامي في ظل وحدة الحكم الخلافي العباسي، وأصبح لأهلها الفاعلية الأساسية في وحدة

العرب ومصير الإسلام، وكان موقعها المحورى المتميز من شأنه أن يجعلها تقوم أكثر بهذا الدور الوحدوى للعرب والمسلمين، فهي تقع تمامًا في وسطهم "Juste au Milieu".

وحتى نظم مصر السياسية في زمن الدولة الأيوبية تطورت هي الأخرى تطورا كبيرا عنها في الفترة السابقة. ويؤكد على ذلك ظهور تعابير اصطلاحية تركية كثيرة، بالإضافة إلى التعابير الاصطلاحية الحربية والفارسية السابقة، التي كانت رسخت في نظام مصر الإسلامية منذ الفتح الإسلامي؛ وذلك لأن العصر التركي قد ساد أكثر في مصر منذ قيام هذه الدولة، واستمر فيها إلى العصر الحديث القريب.

ويؤكد على دور مصر البارز في الحقبة الأيوبية تسميتها بمصر، وأهلها بالمصريين، مثلما كان الحال منذ الفتح العربي، إلا أنه بسبب إسلام المصريين واستعرابهم، ودخولهم في زمرة المسلمين والعرب، فإن كلمة مسلم أصبحت تشملهم، مثلما شملت المسلمين في أقطار أخرى، أما كلمة عربي، فهي في مفهومها أصبحت تمثل اتجاها جغرافيًا، يشتمل على الشعوب التي تتكلم العربية، وتمتد من المحيط إلى الخليج.

والله وليِّ التوفيق.

أ. د. عبد الهنهم ماجد

#### ب \_ المصادر التاريخية

ولحسن الحظ أنه توافرت مادة تاريخية غزيرة للدولة الأيوبية في مصر، بمنعطفاتها ومؤثراتها، تُلقى لنا ضوءًا ساطعًا عليها، تأتى في مقدمتها مصادر من اللدرجة الأولى، متمثلة في أوراقها الرسمية في شكل: رسائل ومراسلات جمعها القاضى محيري الدين المصرى (ت ٧ من ربيع الآخر سنة ٩٦هه ٩٦ يناير ١٢٠٠م)(١)، الذي عمل من قبل مع الفاطميين، وكان صاحب ديوان الإنشاء في عهدهم، كما أصبح كاتبًا لشيركوه السلجوقي لما وزر لهم في عهد الخليفة المعاضد، آخر الخلفاء الفاطميين، ثم وزر لصلاح الدين لما قامت الدولة الأيوبية من بعدهم، وصحبه في حروبه، وبقى في خدمته إلى أن توفى، وفي خدمة ملوك الأيوبيين من بعده، حيث إن هذه الرسائل أغلبها بشارات بالانتصارات المستطابة على الفرنجة من أهل أوربا. وقد كان القاضى الفاضل قطبًا في الكتابة الإنشائية، وخاصة أن صناعة القلم كانت راسخة في مصر، ولها أساتذتها فيها، ويعد القاضى الفاضل أحد أربعة معالم في تاريخ كتابة النثر الفني(٢)، وهم: ابن المقفع، والجاحظ، وابن العميد، والقاضى الفاضل.

كذلك أوراق رسمية أخرى للأيوبيين، متمثلة في حجج المدارس على عهدهم، إذ اعتبرت المدارس من وسائل نشر المذهب السني (3)، بعد قضائهم على

<sup>(</sup>١) لدينا مخطوطة في المكتبة الأهلية (.B. N.)، برقم 6024، من إنشاءات القاضى المفاضل. عنه: صبح الأعشى، ١ ص ٩٧.

انظر. فتحية النبراوى، إنشاءات القاضى الفاضل، دراسة وتحقيق وتعليق، القاهرة، ١٩٨٠ ؟ Ency of Isl, (Art Kadí al-Fádil,) 2ed, tIV P. 376;

Horst-Adolf: Beitrage zur Ayyúbidicshe Diplomatic. Freiburg, 1968.

<sup>(</sup>٢)أنظر. نعمات أحمد فؤاد، دراسات في الحضارة الإسلامية، القاهرة ١٩٨٥، ص ٤٤٧.

<sup>(</sup>٣) وهي توجد محفوظة في دار المحفوظات بالقاهرة.

<sup>(</sup>٤)صبح الأعشى، ٣ ص ٣٤٢.

المذهب الفاطمى، حيث كان ملهبهم، ومذهب الدولة المعباسية، أو فى شكل وثائق محفوظة فى دير سانت كاترين النائى فى سينا(١)، صدرت عن ملوك الأيوبيين فى مصر لتأمين رهبانه وزواره، وحسم الضرر عنهم، حيث إن أغلبها رد على النماسات وشكايات منهم، وأهميتها فى مضمونها وصياغتها التى تبدأ بالبسملة، وبها ألقاب الملوك الأيوبيين والتاريخ الهجرى، أوفى شكل أوراق اليهود التى وجدت فى قاعة بمعبد لهم بالفسطاط، اشتهرت باسم: الجنيزة (Geniza)(٢) تتناول أحوالهم، وخاصة نشاطهم الاقتصادى، وهى مكتوبة فى أغلبها بالعربية، أو فى شكل نصوص ومعاهدات تجارية(٣)، بين دولة الأيوبيين وجمهوريات إيطالية، وبخاصة بيزة والبندقية وجنوة وفلورنسا، وأغلبها مكتوب باللغة الإيطالية الدارجة المسماة: (Vulgare)، ومع ذلك، فليست لأغلبها نصوص عربية مقابلة.

وفوق ذلك وجسدت مصادر من الدرجة الأولى عنهم متمسئلة فى آثارهم، ومنها: قلاع لظروف الحروب فى وقتهم مع الصليبين، أشهرها قلعة جبل المقطم فى القاهرة، أو ما عرف بقلعة الجبل، حيث توجد كتب متخصصة عنها، أو عن المدارس والخوافق والربط، وهذه الأخيرة ابتكرها صلاح الدين (٤)؛ لميله الشديد إلى التصوف والمتصوفة، ومع ذلك فما يهمنا منها فى مصادرنا نقوشها التى جمعها «Van Berchem» في موسوعتهم: «Compus» في موسوعتهم: «Répertoire» في موسوعتهم: «Combe»

<sup>(</sup>١) بالتفصيل، انظر

Atiya: The Arabic Mss of Mt Siniai.. Baltimore, 1955.;

جوريف نسيم، دراسة في وثائـق العصرين العصر الفاطمي والأيوبي المخطوطة بمكتــة دير سانت كاترين بسيناء، فصلة من مجلة كلية الأداب، جامعة الإسكندرية ١٩٦٥.

 <sup>(</sup>٢) هي كلمة أرامية أوعبرية؛ لتعنى قاعة دفنت بها أوراق، حتى لايدنس اسم الله فيها، ولعل فيسها معنى جنازة العربية، ولما هدمت القاعة تسربت هذه الأوراق لمكتبات أوربا وأمريكا.

<sup>(</sup>٣) توجد نى ارشيفات هذه المدن، وقد نشر بعصها أمارى وغيره. أنظر:

Amari, Diplomi Arabi del Archivio. Fiorentino. 1873.

<sup>(</sup>٤) صبح الأعشى، ٣ ص ٣٤٣.

Matériaux Pour un Corpus Imscriptionum, Arabicorum. Première Partie. T2. انظر (٥) Egypte, 1930.

<sup>(</sup>٦) أنظر: .Répertoire Chronologique, d'épigraphie arabe. Le Caire., 1931 sqq. (طهر منها R C E A, IV, ولها فهرست لتسهيل البحث فيه، وما يتعلق بالمدارس يوجد في: .p. 176,No. 3449.

كذلك من مصادر الدرجة الأولى عنهم السكة وهي عملتهم، حيث سكت في أماكن متعددة في مصر والشام وبلاد الجزيرة الفراتية، وتوجد تآليف عنها، من ابن بعرة الذهبي منصور الذهب (حوالي ٧ هـ / ١٣ م)(١)، في كتابه: كشف الأسرار العلمية بدار الضرب المصرية، الذي ربما يكون كتبه من أيام الأيوبيين، وأيضًا من المقريزي(٢)، من عهد دولة سلاطين المماليك، في كتابه: شذور العقود في ذكر النقود، إلا أنه في وقتنا زاد الاهتمام بالسكة كمصادر تاريخية هامة، ويهمنا منها السكة الأيوبية، التي جمعها المؤرخون الحديثون مع غيرها في المكتبات العامة، وصوروها، مع ترتيب أزمنتها، ودولها، في جداول، مثلما فعل: -Lane العامة، وصوروها، مع ترتيب أزمنتها، ودولها، في جداول، مثلما فعل: -Poole في: "Catalogue" (٣).

ثم نذكر عيون المؤلفات الموثوق بها، ومنها المعاصرة لدولة الأيوبيين، وهي كثيرة، بسبب تداخل تاريخهم في التاريخين الفاطمي والمملوكي؛ إذ إن دولتهم في أول نشأتها قامت على أنقاض خلافة الفاطميين، وأنها استخدمت المماليك التي في جيشها، وهم الذين قضوا عليها وحلوا مكانها في حكم مصر، إلى وقت العثمانيين، بالإضافة إلى المعلومات التاريخية وأحداثها فيها، وتتضمن وثائق عديدة نقلت من أصولها، بعضها نصوص كاملة، ليس من السهل إحصائها.

<sup>(</sup>۱) تحقيق عبد الرحمن فهمى، القاهرة ت ١٣٨٥ هـ/ ١٩٦٦. نشرت وترجمت بعض نصوصه من -BSOAS, 1958, Vol XV. Part 3., 442 - 447 في: renkreutz

<sup>(</sup>٢) ط النجف ١٣٥٦ هـ، وترجمة De Sacy بعنوان:

Traité des Monnaies Musulmanes. Paris, 1797.

<sup>(</sup>٣) أنظ .

Lane-Poole: Catalogue of the Collection of arabic Coins. Preserved in, Khedivial Library;

<sup>:</sup> Catalogue of the Oriental Coins in the British Museum, LoVols, London 1875, - 1890;

Paul Balog: The Ayyubids Jeton, Congresso, Napoli, 1967, p. 121 - 125.

فنذلتر كتاب أسامة بن منقذ (ت ٥٨٤هـ / ١١٨٨م): الاعتبار أو حياة أسامة (١) وهو عاصر الفاطميين الأواخر، وقيام الدولة الأيوبية، ووصفه المؤرخون الحديثون الأوربيون بالجنتلمان "Gentleman"؛ لقيامه بالسفارة للأيوبيدين، أما العرب في وقته اعتبروه بطلاً للفتوة الإسلامية.

وكتب الأصفهان و عماد الدين الكاتب أو العماد الكاتب و (ت ٥٩٥ / ١٢٠)، وقد بأصفهان و عماد الدين الشمام، وعمل عند نور الدين السلجوقي ممشرقًا على ديوان إنسائه في دمشق، ثم لازم صلاح الدين، وعمل كاتبًا له في الشام، نائبًا عن القاضي الفاضل في مصر، وأصبح يذهب معه في كل تنقلاته، واعتبر مؤرخه الحربي، وقد شبهه القاضي الفاضل لحماسه في الكتابة عن حروب صلاح الدين بأنه: كالزناد الوقاد (١٠٠). فكان يكتب له معاهداته واتفاقياته، وله فيها أسلوب بليغ جدا، وكمأنها برقيات، ويحمكن مقارنة أسلوبه بأسلوب القاضي الفاضل، حيث كان قد تتلمذ على يديه. فمن كتبه: الفتتح القسسي ألليغ من الفتح القسسي، سماه كذلك تنبيها على جلال قدره، وهي تسمية القاضي الفاضل للكتابو، أنا هو فسماه: الفتح القدسي (٤)، وفيه يتناول حروب صلاح الدين مع الفرنجة لسبع سنين فقط، وبخاصة استرداد بيت المقدس على يد المصريين بالذات (٥)، والبرق الشامي (١٠)، وفيه يتناول بتفصيل الأحداث الأيوبية السياسية والحربية، وله مختصر بعنوان: سنا البرق الشامي (٧)، من الفتح البنداري الأصفهاني (٣٤٣هـ / ١٢٤٥م)، وتاريخ دولة آل سلجوق (٨) وفيه يتناول نشأة الأصفهاني (٣٤٣هـ / ١٢٤٥م)، وتاريخ دولة آل سلجوق (٨) وفيه يتناول نشأة

<sup>(</sup>۱) تحقيق وترجمة.فرنسية من Derenbourg، ط. Paris، ۱۸۸۹ ـ ۱۸۸۹، ۱۹۶۵، وتحقيق وترجمة المجليزية من Hitti، Princeton، ۱۹۲۹، ۱۹۳۰، وترجمهة المانية من Schumann، ط. ۱۹۰۵، المoscou، ۱۹۰۵، وترجمة روسية من Sale، ط. ۱۹۵۸، Moscou.

<sup>(</sup>۲) عنه: وفیات، ۲ ص ۲۰۵، ۳۰۱.

<sup>(</sup>٣) النجوم، ٦ ص ١٧٨ س ٥.

<sup>(</sup>٤) ط. مَصْر ١٩٩١هـ:/ ١٨٧٦. ولدينا طبعة اخرى غيرمستعملة، من تحقيق محمد صبيح، القاهرة ١٩٦٥، وتحقيق Landberg، ط ١٩٥٨، دلدناه، ١٨٨٨ وترجمت بعض اجزائه من Kraemer في ١٩٥٧، وأيضًا من: Massé.

<sup>(</sup>٥)أنظر. بعده.

<sup>(</sup>٧) تحقيق وتقديم فتحية النبراوي، القاهرة ١٩٧٩.

<sup>(</sup>٨) تحقيق Derenbourg مَ طَ. Paris مَ فَجَسِقيق منصر ١٣١٨هـ / ١٩٠٠م. وهو غبر كتباب الحسيني، صدر الدين، أخبار الدولة السلجوقية، تحقيق إقبال، لاهور ١٩٣٣.

السلاجـقة، والأخبـار التاريخيـة منذ قيام دولـة صلاح الدين من سنة ٥٦٢هـ / ١١٦١م إلى سنة ٥٨٣هـ / ١١٨٧م، وله هو الآخـر اختصار مـن الفتح البندارى أيضًا، وخريدة القصر وجريدة أهل العصر<sup>(۱)</sup>، وهو مؤلف ضخم به أخبار الشعراء الذين كثـروا في عهـد صلاح الدين من مـصر والشـام والعراق والمغـرب؛ بسبب تغنيهم بانتصاراته.

وكتابى ابن الجوزى - أبو الفرج - (ت ٥٩٧هـ / ١٢٠٠م): المنتظم فى تاريخ الأمم الملوك<sup>(٢)</sup>، وفيه يتناول أخبارًا كثيرة عن علاقات الأمم والدول، وكتاب سميه ابن الجوزى - سبط - (ت ١٦٥٤هـ / ١٢٥٦م): مرآة الزمان فى تاريخ الأعيان<sup>(٣)</sup>، وفيه تناول فترة حرجة بين سقوط دولة الأيوبيين، وقيام دولة سلاطين المماليك، وسرد تفاصيل زائدة عن تنافس السلاجقة والفاطميين على ببت المقدس، وتحركات الفرنجة فى فلسطين.

وكتاب ابن الأثير<sup>(3)</sup> ـ عـز الدين ـ (ت ٦٣٠ هـ / ١٣٢٢م): الكامل في التاريخ<sup>(٥)</sup>، وهو من خيار التـواريخ على حسب قول المؤرخ ابن خلكان، ويزيد من أهميسته في أنه يعـرض الأحداث على حسب السنين، وأن ابـن الأثير نفسـه كان شاهد عيـان على حروب صلاح الدين، فهـو من آل أثير الذين اشتهـروا بالكتابة والتـأليف، وله كتـاب آخر بعنوان: التـاريخ الباهر في الدولة الأتابكـية<sup>(٦)</sup>، وفيه يتناول تاريخ الدولة الأتابكية في الموصل ببلاد الجزيرة، بعد تفكك الدولة الأيوبية، التي أسسها صلاح الدين، فابن الأثير تربي في كنفها، إذ إنه موصلي المولد.

<sup>(</sup>۱) وهو في عشر مـجلدات، ولم ينشر منه إلا أجزاء، تحقيق أحمد أمين وشــوقي ضيف، القاهرة ١٩٥١، وتحقيق في الشام من غير تاريخ، وفي بغداد ١٩٥٥، وفي تونس ١٩٦٦.

<sup>(</sup>۲) ط. في الهند من Krenkow، حيدر آباد ۱۳۵۷، ۱۳۵۸ هـ. نشرت منه الأجزاء من ٥ ـ ١٠، كسما Ency of Isl., (Ibn al-Djaw.s) 2 cd, t 3, p. 751 - 2. متق منه الجزء ١٧، بيروت ١٩٩٢؛ انظر. .2 - ١٩٠١، و طرحيدر آباد في جزئين (٣) نشر بعيضه، وهو الجيزء الثامن من Jewetl، في ١٩٠٧، دو طرحيدر آباد في جزئين

۱۳۷۰هـ/ ۲۰۴۲م. عنه:

Ency of Isl, (art Ibn al-Djawzi) 2 ed, t 3, p 752 - 3.

<sup>(</sup>٤) وفيات الأعيان، ١ ص ٤٩٤، ٤٩٥.

<sup>(</sup>٥) حقق النجار ونخبة من العلماء، القاهرة ١٣٥٣هـ / ١٨٨٥م. في ١٢ جزءًا. كان له أخيان: أشهرهم الأديب: ابن الأثير، أبوالفتح.

<sup>(</sup>٦) تحقيق عبد القادر طُليمات، القاهرة ١٣٨٧هـ / ١٩٦٣م.

وكتاب ابن شداد \_ بهاء الدين \_ (ت ٦٣٢ هـ / ١٢٣٤م): النوادر السلطانية والمحاسن اليوسفية، أو سيرة صلاح الدين وفتوحاته، فقد كان ابن شداد قاضى عسكره في القدس.

وكتاب ابن العديم ـ كمال الدين ـ ( ٦٦٢هـ / ١٢٦٣م): زبدة الحلب من تاريخ حلب<sup>(۲)</sup>، الذى خصصه للكلام عن حلب، التى كانت من أهم الأتابكيات السلجوقية، والحلب هو ما يحلب من الناقية، والزبد هو خلاصته، مما يؤكد على دسامة مادة الكتاب التاريخية.

وكتاب أبى شامة ـ عبد الرحمن ـ (ت ١٦٦٥هـ / ١٢٦٧م): الروضتين فى أخبار الدولتين السنورية والصلاحية (٢)، ولد فى دمشق، وقضى بقية حياته فى القاهرة، وله كتاب آخر بعنوان: الذيل على الروضتين (٤)، عبارة عن تراجم لرجال القرنين السادس والسابع، وفى كليهما ينقل عن مؤرخين كثيرين، وبخاصة عن القاضى الفاضل.

وكتــاب ابن شداد \_ عز الدين \_ (ت ١٨٤هـ / ١٢٨٥م): الأعــلاق الخطيرة فى ذكر أمراء الشام والجزيرة (٥٠)، وهو كتاب تاريخى وجغرافى يهتم بمدينتى حلب ودمشق، وفيه يتكلم عن ملوك الأيوبيين المتأخرين.

<sup>(</sup>۱) ط. مصر ۱۳۱۷هـ / ۱۸۹۹م، وتحقیق الشیال، ۱۹۹۶، له ترجمات متعددة: لاتینیة ۱۷۷۰م، وانجلیزیة من R.H.C.Or H. 1884 فی DeSlane فی Gabriel، حیث من ۱۸۹۷ Conder، وطلبانیة من Gabriel، کما حققها DeSlane فی ۱۸۹۷ کتاب التاریخ لصاحب یوجد له ملحق من شاهنشاه بن ایوب (صاحب حسماة) بعنوان: متخوان من کتاب التاریخ لصاحب حماة، وصیه یتناول تاریخ الفاطمیین علی الخیصوص، اما عن کتابه فیهو بعنوان: مضمار الحیقائق وسر الحلائق، تحقیق حسن حبشی، المقاهرة ۱۹۹۸، وهنا نذکر منخطوط آخر من: الحنبلسی عز اللدین الحلائق، تحقیق حسن حبشی، القلوب فی مناقب بنی آبوب، حیث یسیر فیه علی نهج ابن شداد فی الاعجاب بآل آبوب، وبوجد مصوراً فی مکتبة جامعة القاهرة، برقسم ۲۶۰۳۱ تاریخ، المجلد السابع عشر، وله کتاب آخر بعنوان: الانس الجلیل بتاریخ، القدس والحلیل.

<sup>(</sup>٢) حققه سامي الدهان في جزئين، دمشق ١٩٥١، ولَّه ترجمة من Blochet بعنوان:

Histoire d, Alep. Paris, 1895 - 1898.

<sup>(</sup>٣) نشر في جزئين، بإشـراف عبد الله بن مسعود، القياهرة ١٢٨٧ ــ ١٢٨٨هـ / ١٨٧٢، وحقق مع دراسة من حلمي محمد أحمد، في جزئين، القاهرة ١٩٥٧هـ ١٩٦٧، وله ترجمة في:

R.H.C.H or IX, 1898; V, 1906

رعن أبي شامة، انظر. Ency of Isl, (art AbúSháma) 2ed, tl, p. 154 .

<sup>(</sup>٤) نشر عزت العطار، القامرة ١٩٤٧ / ١٩٤٧.

<sup>(</sup>٥) الجنزء الأول، تحقيق D.Sourdel، دمشق ١٩٥٩،والثاني تحقيق سامي الدهان، دمشق ١٩٥٦، وط. =

وكتاب ابن واصل محمد بن سالم (ت ١٩٧٥ه / ١٢٩٧م): صفرج الكروب في أخبار بني أيوب<sup>(١)</sup> وفيه يتناول بتفصيل تاريخهم إلى عهد السلطان بيبرس المملوكي، وهو عاصر نجم الدين أيوب، وشاهد عيان لحملة ملك فرنسا لويس التاسع على مصر، مما يؤكد تداخل تاريخ دولة الأيوبيين في تاريخ دولة سلاطين المماليك في مصر.

ثم نذكر تآلیف معاصرة للأیوبیین تناولت نظم دولتهم السیاسة والاقتصادیة، وبخاصة مواردها المالیة فی مصر، وتفاصیل دواوینها، إذ كان لا بد للدولة الأیوبیة أن تنظم دولتها من جمیع النواحی، حتی تتفرغ لأهدافها الحربیة، وإن كانت فی نظمها وارثة لنظم الحلاف الفاطمیة (۲)، وأغلبها من تألیف كبار المتخصصین فی النواحی المالیة وفی مقدمتهم المخزومی \_ أبو الحسن \_ (ت ٥٨٥هـ/ ١٨٩م) وكان من كبار كتاب الفاطمیین، حیث استمر أفراد أسرته یعملون كتابًا للأیوبیین من بعدهم: المنهاج فی علم خراج مصر (۳)، وله مختصر: المنتقی من كتاب المنهاج فی علم الحراج (٤)؛ والمسیزری (ت ٥٨٥هـ/ ١٩٣٩م): نهاید الرتبسة فی طلب علم الحراج (٤)؛ والمسیزری (ت ٥٨٥هـ/ ١٩٣٩م): نهاید الرتبسة فی طلب الحسبة (ه)، الذی آلف فی عهد صلاح الدین وابن نماتی (ت ٢٠٦هـ/ ١٢٠٩م): قوانین الدواوین (۲)، وعثمان النابلسی (ت ٢٠٦هـ/ ١٢٦١م)، وهو مؤرخ الدواوین

بيروت ١٩٥٧، وتحقيق حسن حبشى، القاهرة ١٩٥٦، وتحقيق يحيى عبادة، دمشق ١٩٧٨، وتحقيق من Bulletin d, Etudes Orientales xxll-xxxlll, 199، وله ترجممة مذيلة عنوان: Description de la Syrie du Nord . Damas, 1984

<sup>(</sup>۱) قام بتحقیقه والتقدیم له الشیـــال، فی ۳ أجزاء، ۱۹۵۳ ــ ۱۹۹۰، ومن ٤ ــ ٥، تحقــیق حسنین رسِع، ۱۹۷۷ ـ ۱۹۷۷، ویوجـــد مـــخطوطا بــدار الکتب، برقم ۳۱۹، ومـــخطــوطا فی (.B.N) مرقمی 1702,1703

يوجد كتاب آخر لابن واصل، بعنوان: التاريخ الصالحي، وهو مختصر، وله صورة شمسية بمكتبة كلية آداب إسكندرية.

 <sup>(</sup>۲) رسالة الماحستير: نظم الحكم والإدارة في العصر الايوبي عام ١٩٨٣، س أحمد فؤاد السيد ( بإشرافي).
 (٣) مخطوط بالمتحف البريطاني: b.M. Ms, no, : Add 23483

وله دراسة بالفـرنسية من Cahen، وهو مكتشف لمخطـوطته؛ بعنوان:،Cahen، وهو مكتشف لمخطـوطته؛ بعنوان:،Oxford, 1972

<sup>(</sup>٤) تحقيق Cahen، ومراجعة راغب، في ' Ann Islamo، عدد ١٨، القاهرة ١٩٨٦؛ وله ملخص في: Ann العاهرة ١٩٨٦؛ وله ملخص في: Ann

<sup>(</sup>٥) تحقيق الباز العريني، القاهرة ١٩٤٦. ويوجد موسعًا في كتاب ابن الأحوة (ت ٧٣هـ/ ١٣٢٩م): معالم القربة في أخبار الحسبة، تحقيق Levy، ط. Cambridg، ١٩٣٨

<sup>(</sup>٦) تحقيق عزيز سوريال عطية، القاهرة ١٩٤٣.

الأيوبية وعمل في دواوين السلطان الكامل، حفيد صلاح الدين: لمع القوانين المغية في دواوين الديار المصرية (۱)، وله كتاب آخر عن تاريخ الفيوم (۲)، أشبه بتقرير إداري عن الإقليم في عهد الملك الصالح نجم الدين أيوب بعنوان: إظهار صنعة الحي القيوم في تراتيب بلاد الفيوم، ورسالة لمجهول ألفت لصلاح الدين عن: السلاح (۳)، فيها معلومات شمينة عن الفن الحربي في وقعته، ومما يؤيد هذا الرأى أن المؤلف يذكر اسم صانع الأسلحة: أبا الحسن الأبرقي الإسكندراني، الذي كان يمارس مهنته في صنع الأسلحة من أيام الفاطميين.

وتوافرت أيضًا مادة قيمة ومعاصرة من تراث رحالين مسلمين، داروا مصر في وقت الأيوبيين، وهي حقبة من الزمان دخرت بأحداث الحروب الصليبية، في ظروف كانت في غياية الحرج للمسلمين جميعًا، ضحت مذكرات ومعلومات جغرافية، بالإضافة إلى أنهم شهود عيان على العصر، فكتبهم أشبه بالمعاينة للمنطقة من النواحي السياسية والاقتصادية والدينية والحضارية، أبرزت الإنجازات والسلبيات، ومنهم: الهروى الموصلي (ت ٢١١هـ/١٢١٥م)، الملقّب بالسائح الهروى لكشرة تنقلاته في المشرق، في كتابه: الإشارات إلى معرفة الزيارات(٤)، حيث كان مولعًا بزيارة أضرحة الأولياء والمقامات، وكان يكتب بخطه اسمه على حوائطها؛ مما جعله يدون النقوش التي رآها، ويذكر كثيرًا من الأبنية، كما كانت له معرفة بفنون الحرب وأسلحتها، فربط بين السياسة والحرب في كتابه: التذكرة معرفة بفنون الحرب وأسلحتها، فربط بين السياسة والحرب في كتابه: التذكرة كتابه: رحلة رقد قام بعدة رحلات متنالية الهروية في الحديل الذي كتبه بأسلوب الرحالة المتجول، وقد قام بعدة رحلات متنالية

<sup>(</sup>۱) تحقيق Cahen في: 4) Bull d, Etud. Or. Damas XVI, 1958-60

<sup>(</sup>۲) ط. القاهرة ١٩٤٧هـ/ ١٩٤٧، وتحقيق Moritz الفاهسرة ١٨٩٩، ودراسة من Cahen في Arabica, في Arabica, في

<sup>8.</sup>E.O, txll, années 1947-8, p. 103 - : ني : Un Traité D'armurérie تارجمة (٣) عنوانه في الترجمة

<sup>(1)</sup> حققه Sourdel، دمشق ۱۹۵۲. هنه:

Ency of Isl, (árt al-Harawí al, Moúsilí 2ed. t 3, p. 178.

تسميته بالهروى؛ نسبة لهراة في أفغانستان حاليًا. (٥) تحقيق وتعليق مطيع المرابط، دمشق ١٩٧٥.

<sup>(</sup>٦) طبع في مصر في ١٣٢٦هـ/ ١٩٠٦، وتحسقيق من حسين نصار، بيروت، وحقق على يد Wright في مجموعة Gaud، وطبعة من Schiaparalli، وإنجليزية من Broadelung، وإنجليزية من Broadelung، وانظر أيضًا ما كتبه عنه كسراتشكوفسكي في: تاريخ الأدب الجسفرافي، وله ترجسمة عربية، ١ ص ٣٠٠.

الفترة الأيوبيسة المتداخلة في تاريخي الفاطميين والمساليك، والقلقشندي (ت ٨٣١ هـ/ ١٤٢٨م). صبح الأعشى في صناعة الإنشا(١)، وبه نصوص وثائقية، منها سجلا تعیین شیرکوه وصلاح الدین فی وزارة الفاطمین، والمقریزی (ت ۸٤۵هـ / ١٤٤٢م) الذي نشأت به وبتلاميذه نوعية جديدة في تاريخ مصر الإسلامية، وكتابه بعنوان: المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار(٢)، ويختص بخطط القاهرة التي اتسعت اتساعًا كبيرًا، حتى عُرفت بالمدينة الكبرى، بعد أن الحقت بها عواصم مصر الإسلامية السابقة، وامتدت إلى قلعة الجبل، وله كتاب آخر بعنوان: السلوك لمعرفة دول الملوك(٣)، وكلاهما فيه تفاصيل مسهبة عن الأيوبيين في مصر والشام وبلاد الجزيرة وغيـرها، والعيني (ت٥٥٥ هـ / ١٤٥٢م): عقد الجـمان في تاريخ أهل الزمان(٤)، وابن تغسري بردي ـ أبو المحساسن ـ (ت ٨٧٤ هـ / ١٤٦٩م): النجوم الزاهرة في تاريخ مصر والقاهرة(٥)، وفيه يتناول حقبة الأيوبيين مع غيرهم في تاريخ مصر الإسلامية عامًا بعد عام بإسهاب كبير، مع توالى ذكره لمنسوب مياه فيض النيل، وله كـتاب آخر هـام، بعنوان: حوادث الدهور(١٦)، تناول فيــه تاريخ الدولة الأيوبية، والسيوطى (ت ٩١١هـ/ ١٥٠٥م): حسن المحاضرة في أخبار مصر والقاهرة(٧)، وابن العماد (ت ١٠٨٩ / ١٦٧٩): شــذرات الذهب في أخبار من ذهب، وغيرهم<sup>(۸)</sup>.

<sup>(</sup>١) ط. وزارة الثقافة، ومن قبل طبع دار الكتب، وترجمة لبعضه من .Wust

<sup>(</sup>۲) ط. بولاق ۱۲۷۰ هـ/ ۱۸۵۳ ، في جزئين، وفسى أربعة أجزاء ۱۳۲٥ هـ / ۱۹۰۷، وترجــمة لبعــضه من:Bouriant, Casanova, Griveau, Wust, Wiet؛ انظر الشيال، التــاريخ والمؤرخون في مصر . ۱۹۵۸، ص ۱۰۵ ـ ۱۰۱ وله فهرست من هربدي، المعهد الفرنسي ( ۲۹۸۳ ( X x / 2 )

<sup>(</sup>٣) تحقيق زيادة (٦ / ٢, ١ أقسام)، القاهرة ١٩٥٦ ـ ١٩٥٨، وعاشسور (٣و٤) القاهرة ١٩٧٠،وترجسمة لبعضه من: Blochet, Quatremère

<sup>(</sup>٤) مخطوط بدار الكتب برقم ١٥٨٤ تاريخ.

<sup>(</sup>٥) ط. وزارة الثقافة، ومن قبل دار الكتب، وترجمة من Juynboll, Popper

<sup>(</sup>٦) تمنيق Popper ط. Barkeley

<sup>(</sup>٧) في جزئين، القاهرة ١٣٧٧ هـ / ١٩٠٩.

<sup>(</sup>A) ط. القامرة ١٣٥٠ ـ ١٣٥١مـ.

الفترة الأيوبيـة المتداخلة في تاريخي الفاطميين والمماليك، والقلقشندي (ت ٨٣١ هـ/ ١٤٢٨م). صبح الأعشى في صناعة الإنشا(١)، وبه نصوص وثائقية، منها سجلا تعيين شيركوه وصلاح الدين في وزارة الفاطميين، والمقريزي (ت ٨٤٥هـ / ١٤٤٢م) الذي نشأت به وبتلاميذه نوعبة جديدة في تاريخ مصر الإسلامية، وكتابه بعنوان: المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار(٢)، ويختص بخطط القاهرة التي اتسعت اتساعًا كبيـرًا، حتى عُرفت بالمدينة الكـبرى، بعد أن الحقت بهـا عواصم مصر الإسلامية السابقة، وامتدت إلى قلعة الجبل، وله كتاب آخر بعنوان: السلوك لمعرفة دول الملوك(٣)، وكلاهما فيه تفاصيل مسهبة عن الأيوبيين في مصر والشام وبلاد الجزيرة وغيـرها، والعيني (ت٥٥٥ هـ / ١٤٥٢م): عقد الجـمان في تاريخ أهل الزمان<sup>(٤)</sup>، وابن تغسري بردي ـ أبو المحساسن ـ (ت ٨٧٤ هـ / ١٤٦٩م): النجوم الزاهرة في تاريخ مصر والقاهرة (٥)، وفيه يتناول حقبة الأيوبيين مع غيرهم في تاريخ مصر الإسلامية عامًا بعد عام بإسهاب كبير، مع توالى ذكره لمنسوب مياه فيض النيل، وله كـتاب آخر هـام، بعنوان: حوادث الدهور(١)، تناول فيــه تاريخ الدولة الأيوبية، والسيوطي (ت ٩١١هـ/ ١٥٠٥م): حسن المحاضرة في أخبار من ذهب، وغيرهم<sup>(۸)</sup>.

<sup>(</sup>١) ط. وزارة الثقافة، ومن قبل طبع دار الكتب، وترجمة لبعضه من .Wust

<sup>(</sup>٣) تحقيق زيادة (٦ / ٢, ١)، القاهرة ١٩٥٦ ـ ١٩٥٨، وهاشبور (٣و٤) القاهرة ١٩٧٠، وترجيمة لبعضه من: Blochet, Quatremère

<sup>(1)</sup> مخطوط بدار الكتب برقم ١٥٨٤ تاريخ.

<sup>(</sup>٥) ط. وزارة الثقافة، ومن قبل دار الكتب، وترجمة من Juynholl, Popper:

<sup>(</sup>٦) تمتيق Popper ط. Popper

<sup>(</sup>٧) في جزئين، القاهرة ١٣٢٧ هـ / ١٩٠٩.

<sup>(</sup>۸) ط. القاهرة ۱۳۵۰ ـ ۱۳۵۱ م. .

وأخيرًا، نذكر مؤلفات الحروب الصليبة أو ماسماه المسلمون حركة الفرنج، وهي في غاية الأهمية للفترة الأيوبية في مصر؛ لسبب أن الدولة الأيوبيسة قضت حياتها كلها في كفاح مع الفرنجة، وهم سكان أوربا الذين تحركوا نحو الشرق الإسلامي بموجاتهم المكثفة والشرسة؛ ليس بهدف الاستعمار فيه فقط، وإنما أيضًا بمشروع مبيت للاستيطان في فلسطين، التي تعتبر واسطة العقد في المنطقة العربية، وباستعادة الأرض المقدسة من المسلمين: De Recuperatione Sanctae Terre بحيث سجلوا حتى خطوط سير حملاتهم Itineraria. وقد ورد معظم ماكتب عنها في الموسوعة الفرنسية الكبيرة المعروفة باسم: "Recueil" التي جمعت نصوصها ومعظمها من الشاهد العيان، منذ بداية القرن الثالث عشر، وموزعة بين أصناف من المؤرخين الذين كتبوا عنهـا: فمنهم اليونانيين، مثل "Jean Phocas" و"Niketas"، ومن الارمن: متى الرهاوي "Mathieu d'Edesse"، ومن الأوربيين بخاصة وليام \_ وليم \_ الصورى"Willemero Terensi" وهو مستشار لعمورى "Amauri" ملك بيت المقدس، وشاهد عيان على حروبه مع الفاطميين، ومن مؤرخين عرب، ذكرت لهم فيها بعض تآليفهم التي تناولت الحروب الصليبية بغزو بلادهم؛ حيث قام De Slane؛ بترجمة وتحقيق نصوصها العربية. ومع ذلك؛ فإن بعض هذه الكتب المعاصرة للحروب الصليبية ذكرت في كـتب أخرى، مثل: -In Riant بإشراف ventaire Critique des Lettres Historiques des Croisades وفي: Bibliographie des Croisades)؛ بإشراف Michaud. كذلك ظهرت مؤلفات للسريان، وهم مؤرخون من أصل عربي عن قوانين عملكة بيت المقدس اللاتينية (٥) مثل: قوانين "Assises" ـ أو أسس ـ بالإضافة إلى مصادر بيزنطية، مثل: كتاب أنّاكومنينا " AnnaComnenus" في قصائدها الكسياد"Alexiadis".

<sup>(</sup>١) إنظر:

Recueil des Historiens des Croisades (R.H.C) 16 Vols. Paris, 1841 - 1956: Historiens arméniens 2 Vols., Historiens gres 2 Vols, Historiens occidentaux 5 Vols, Historiens orientaux 5 Vols,

 <sup>(</sup>٢) ظهرت له ترجمة من حسن حبشى وتعليق في عبدة أجزاء، بعنوان: الحروب الصليبية، القاهرة ١٩٩١ - ٩٤.
 ٩٤، عنوان الكتاب الأصل، هم: الأعمال التي تم انجازها فيما وراء الحر.

<sup>98،</sup> وعَنُوانَ الكِتَابِ الأَصْلَى هُو: الأَحْمَالُ النِّي تَمْ إنجَازِهَا فَيَمَا وَرَاءُ الْبَحْرِ. (٣) انظر: Archive de L'Orient Latin," في: (A.O.L. 11 - 224. Paris, 1881).

<sup>(</sup>٤) في جزئين، ١٨٢٢م. وله مؤلف بعنوان: 1852 - Histoire des Croisades. 4 Vols. Paris, 1841 - 1852

<sup>(</sup>ه) بتاریخ آ ۱۸۶۳ ـ ۱۸۶۳ م. ۴ انظر: ۱۸۰۰ Assises de Jerusalem R.H.C.occ د. الله انظر: ۱۸۰۰ م. ۱۹ انظر:

<sup>(</sup>٢) ترجمة حسن حبشي، القاهرة.

أما المؤرخون الحديثون وهم متخصصون "Ex - professo"؛ فإنهم تناولوا تاريخ الدولة الأيوبية؛ وبخاصة من المستشرقين، الذين زاد اهتمامهم بتاريخها بسبب الصراع الصليبي معها، فنذكر منهم:

Lane - Poole, Grousset, Runciman, Ashtor, Strauss, Elisséef, Tourneau, D. Sourdel, J. Sourdel Thomine, Benrard Lewis, Hodgson, Cahen, Creswell, Gabrielli, Abel, Champdor, Gottaschalk, Ehrenkreutz, Casanova, Bassietti, Kahle, Smith, Lófgren, Norgate, Marin, Hitti, Gibb, Slaughter, Gaston - Paris, Sauvaget,

أما المؤرخون الحديثون في مصر، الذين كرسوا لها دراسات، فنذكر منهم: جمال الدين الشيال، والباز، وعاشور، وحسن حبسى، وحسين مؤنس، وسعداوى، وفتحية النبراوى، وسوريال عطية، وسوسن نصر، وزبيدة عطا، وبدر الذين، وياسين الحموى، وأبو حديد، وسعيد العريان، وصلاح البحيرى، وأحمد بيلى، وحسنين ربيع، وحمزة، وكامل حسين، ومصطفى زيادة، وسليمان صائغ، وعلى بيومى، وفاروق عمر، وأحمد فؤاد (رسالة ماجستير بإشرافى).

## جــــ أسماء ملوك الأيوبيين في مصر

|                                   | هجری  | میلادی |
|-----------------------------------|-------|--------|
| صلاح الدين يوسف.                  | ٧٢٥ ٠ | 1171   |
| العزيز عثمان عماد الدين.          | - 019 | 1197   |
| المنصور محمد ناصر الدين.          | . 090 | 1194   |
| العادل أبو بكر سيف الدين.         | .097  | 17     |
| الكامل محمد ناصر الدين.           | .710  | 1414   |
| العادل الصغير (الثاني) سيف الدين. | ۵۳۲ ۰ | ۱۲۴۸   |
| الصالح نجم الدين أيوب.            | · 747 | 1749   |
| المعظم توران شاه.                 | · 787 | 1789   |
| عصمة الدين أم خليل (شجرة الدر).   | A3F   | 170.   |
| الأشرف موسى (ابن السعود).         | · 78A | 170.   |
|                                   |       |        |

### الفصل الأول

#### أحوال الخلافة العباسية، وظهور السلاجقة

كان ظهور السلاجقة في فترة احتضار الخيلافة العباسية؛ فمنذ مدة انقسمت الملاكها الواسعة بين حكام مستقلين؛ بحيث لم يتبق لها غير بغداد العراق، وأصبح الخليفة نفسه أشبه بشبح لاسلطان له تحت وصاية المتغلب عليه من قواده الأتراك الأقوياء؛ فظهرت لهم وظيفة أمرة الأمراه (١)، التي أبطلت الوزارة والدواوين، وأصبح لمتوليها كل السلطة من دون الخليفة، ولهذا أطلق المؤرخون على الخلفاء العباسيين: الخلفاء المستضعفين (٢)؛ كما أطلق المؤرخون على خليفة تركياً - في وقت ضعفها ـ الرجل المريض.

ولم يقف ضعف الخليفة العباسى عند حد أن يسيطر عليه رجل أقوى منه، ولكن تطور الأمر إلى أن سيطرت عليه أسرة من الديلم الشيعية، تخالفه فى المذهب، وتحكم معه وارثا عن وارث. ففى أثناء تنازع القواد الترك المستبدين به فى بغداد، تمكنت أسرة بنى بويه (٢) سعلى اسم جدها أبى شجاع بويه - من دخول العراق؛ حيث كان أجدادها يعيشون كجند مرتزقة أو على صيد السمك. وكان أول ظهورها بين قبائل الديلم البدوية، وهى من أصل فارسى، وتقيم فى الجنوب الغربى من بحر قروين، ولم يكن الأمويون ومن بعدهم العباسيون قد تمكنوا من فتح بلادهم؛ إلا أنهم اكتسبتهم الدعوة الشيعية وتحولوا إلى الإسلام فى أواخر القرن الثالث الهجرى / التاسع الميلادى؛ حيث اعتنقوه على المذهب الزيدى، من فوق الشيعة الأولى، التى كانت من أسباب قيام الخلافة العباسية، وزوال

<sup>(</sup>۱) ابن الاثیر، الكامل، ٦ ص ٢٥٤. ظهرت أمرة لأول مسرة في عهد الخليفة العسباسي الراضي (٣٢٣ ـ ٣٢٨ م / ٩٣٤ م).

<sup>(</sup>٢) ابن خلدون، المقدمة، ص ١٨ س ٣.

<sup>(</sup>٣) الْكَامل، ٦ ص ٢٣٠ ومَابعـدها؛ المقريزي؛ السنزاع والتخماصم، ص ٢٦٤ ابن خلدون، المقدمة، ص ١٦٤ ابن خلدون، المقدمة، ص ١١٥ انظر. . Ency. de LT Sl. (Art Buyides) TI, P. 827 - 828

الخلافة الأموية. ومنذ ذلك الحين بدأت تظهر لبنى بويه أطماع فى أملاك الخلافة، على أيدى زعماء لهم. ولكنهم على أيدى بنى بويه، كونّوا دويلات قوية فى إيران ونواحيها، ودخل بهم أحمد بن بويه إلى بغداد سنة ٣٣٤هـ/ ٩٤٥م، وتلقّب بمعز الدولة، وعزل الخليفة المستكفى، وولى بدلاً من المطيع لله حتى يطيعه. فكانوا بنو بويه مع الخلفاء العباسيين، أكثر استبدادًا من القواد الترك السابقين؛ وذلك لانهم كشيعة لم يكن عندهم باغث مذهبي على الطاعة للخلفاء السنة؛ فكانوا يعزلونهم ويسملون عيونهم لو يقتلونهم. كذلك أصبح الواحد منهم؛ يسك العملة باسم شاهنشاه أى ملك الملوك، ويخطب له على المنابر، ويقرن اسمه باسهم الخليفة العباسي في خطب المساجد، وتضرب له الدفوف \_ الطبول \_ أمام قصره في الضحى والعشى، وهذا تكريم لم يكن يحظى به غير الخليفة من قبل (١).

\* \*

ولكن نازع الشيعة البويهيين في السيطرة على الخليفة العباسي أسرة السلاجقة (٢)، على اسم سلجوق (٣) ـ بمعنى القوس الحديد \_ ابن يقاق أو دقاق، وهذا الأخير كان يعتبر من زعماء قبائل الغزّ التركية، وهم من أبناء عمومتهم، وكان ملكهم اسمه يبيجو، وكان سلجوق هو قائد جيشه \_ سوباشي \_ إلا أنه حدث نزاع بينهما، وكان الملك يحقد عليه؛ بما جعل سلجوق ينتقل إلى بلاد الإسلام بمساعدة زوجة الملك، إذ كان سلجوق، مع أنه كبير السن؛ إلا أنه قوى البنية، متمرس بالقتال ومشهور فيه. ويظهر من تاريخهم الأول أنهم جاءوا من أعماق القارة الآسيوية، وأنهم نزحوا من شمال بحر قزوين إلى جنوبي روسيا الحالية، وعاشوا على ضفاف نهر إتل \_ الفولجا \_ ثم انتقلوا إلى نواحى بلاد ماوراء النهر الإسلامية (٤)، وأنهم كانوا وثنين في أغلبهم، وأن بعضهم كانوا مسبحيين، ولكن لما نزحوا الى ناحية خُوارزم أصبحوا أكثر استعدادًا لقبول الإسلام؛ واسم

<sup>(</sup>١) النجوم، ٤ ص ١٤٢.

<sup>(</sup>۲) الحسينى صدر الدين، اخبار الدولة السلجـوقية؛ عماد الدين، تاريخ دولة آل سلجوق؛ السلوك؛ ١ / ١ ص ٣٠ ومابعدها؛ انظر. Ency. de L'Isl. (Art Seljúkides) éd, t4, p.216 Sqq. يقصد بالغزّ الترك والتركمان والقفشق. السلوك، ١ / ١ ص ٣١، جاشية ٧.

<sup>(</sup>٣) الحسيني صدر الدين، أخبار الدولة السلجونية، ص ٢،١.

<sup>(</sup>٤) عنها، انظر. معجم البلدان، ٧ص ٣٧٠ ومابعدها. المقصود بالنهر جيحون.

الغز على مايبدو أطلق على قبائل الترك التى دخلت فى الإسلام، وربما سلجوق هو أول من أدخل الغز فى الإسلام ؛ ولكنهم اشتهروا بالاسم الفارسى تركمان، أى أنهم مسلمون بحق وإيمان، وأنه تعطر قلبهم بالإسلام ؛ مع أن الإسلام نشأ بعيداً عنهم، وكانوا بدواً رحلاً أشبه ببدو العرب، ولا يعرف لهم مواطن استقرار، ولا يهتمون بالزراعة أو التجارة، وكان همهم الوحيد الاستغال بالجندية. ويذكر أحد المؤرخين أن السماء كما يقولون أصبحت تمطر تركا، وبلغ الإعجاب بهم حتى أن المؤرخ الخوارزمى قال: من لم يكن له عبد، فليلحق تركياً به؛ بحيث أصبحوا يؤلفون أغلب جيوش دول الإسلام، وانتهى بهم سلطان العرب تماماً بانتهاء العصر العباسى الأول تقريباً؛ بل تطور الحال إلى أن أصبحوا حزباً له وجوده فى دول الاسلمية كثيرة. والواقع أنهم لم يكن يسعون فى حروبهم إلى التخريب؛ وإن إسلامية كثيرة. والواقع أنهم لم يكن يسعون فى حروبهم إلى التخريب؛ وإن احترام وتباهوا به.

وقد بدأ ظهور السلاجقة السياسي، منذ أن تداخلوا مع بقايا السامانيين عون الدول الفارسية في بلاد ماوراء النهر \_ إذ إن السامانيين كانوا يطلبون عون الغز هؤلاء ضد أعدائهم في الدول المجاورة في وسط آسيا؛ فسدخل الغز في خدمتهم، وربما أخذوا الإسلام عنهم (١). ولما ساءت علاقة الغز بالسامانيين، انتقلوا إلى بلاد خراسان في جنوبي منطقة ماوراء النهر، بقيادة طغرلبك حفيد سلجوق (٢)؛ حيث كانوا هجرة جامحة تجتاح كل شيء، وهي بلاد واسعة كانت تخضع لدولة مجاهدة تقوم على حدود الهند، وهي الدولة الغزنوية، تعمل على تحفيل الهنود للإسلام. ولكن حدث نزاع جديد بين الغز وهذه الدولة الغزنوية؛ فحاربها السلاجقة واستولوا على أملاكها منذ سنة ٣٤٠ هـ / ١٩٣٨م (٣)، وكونوا لهم دولة من دول الأطراف، وانتشروا في نواحي متعددة، حتى دقوا أبواب العراق. فلما استدعاهم الخليفة العباسي القائم بأمر الله في سنة ٤٤٧ هـ / المورق، من منصب

<sup>(</sup>١) أَلْظُر: بارتولد، تاريخ الترك في آسيا الوسطى، ترجمة عربية، ص ٥٧.

<sup>(</sup>٢) بتفصيل: وفيات الأعيان، ٢ ص ٤٣٨ ومابعدها.

<sup>(</sup>٣) الدرلة السلجوقية، ٢ ص ٤٣٨ ومابعدها.

الخلافة، أسرع طغرلبك بتلبية ندائه، وأعاده إلى رتبته. وبذلك أصبح السلاجقة أصحاب السيطرة في بغداد؛ حيث اتخذ طغرلبك لنفسه لقب سلطان، ونقشه على العملة الإسلامية (۱)، ولأول مرة، وهو اللقب الذي ورد في القرآن بمعنى القوة والنفوذ، وكان يطلق على الخلفاء وحدهم (۲).

ومن المحقق أنه لم تتحسن أحوال الخلافة العباسية بمجىء السلاجقة إلا من الناحية الروحية، بالقيضاء على الدولة البويهية الشيعية، التى كانت تسيطر عليهم وتخالفهم فى المذهب؛ إذ المسألة لم تتعد تغيير المتغلب عليهم عليهم "Maitre" فهم مثل البويهيين جعلوا الخلافة اسمًا بلا مسمى. ولكن الأهمية الكبرى لمجىء السلاجقة جاءت من أنهم كانوا أول هجرة تركية حقيقة فى العالم الإسلامى؛ فتحت الباب على مصراعيه لهجرة أقواج الأتراك من وسط آسيا إلى الشرق الإسلامى؛ مما جعل التاريخ الإسلامى إلى عصرنا الحديث القريب، يتسم الشرق الإسلامى؛ مما جعل التاريخ الإسلامى إلى عصرنا الحديث القريب، يتسم بسيادة الترك.

ولقد أصبح من أهداف السلاجة الشابتة الاستحواذ على ثقة الشعوب الإسلامية بمهاجمة أعداء الإسلام، وبرزت فكرة الجهاد وتأكدت عندهم؛ بحيث عادت بهم المشاعر الإسلامية قوية، وأصبح الدين عند السلاجقة هو كل شيء. فطغرلبك رئيس البيت السلجوقي كان محافظًا على صلاة الجماعة، ويصوم يومي الإثنين والخميس من كل أسبوع. فانكمشت بهم القوميات والعصبيات، ولم يتعصب السلاجقة لجنسهم، ويرون أن الدين الإسلامي يجب أن يكون سنيًا، وهو مذهب الخلافة العباسية والالتفاف حولها، وأنها الوسيلة الوحيدة لكي تسير بها الشعوب الإسلامية معًا في طريق واحد، وخصوصًا أنهم أظهروا لها احترامًا كبيرًا(٣)، على عكس البويهيين الشيعة، الذين أذلوها وعملوا على إلغائها؛ بحكم الاختلاف في المذهب، فتباهوا بها، وتباركوا بالتقرب منها؛ بحيث إن الخليفة

Lane - Poole: Catalogue of Oriental Coins, 3, p. 28; Ency. de "Isl الطر.) (Art Sultán) t4, 568. sqq.

<sup>(</sup>۲) الطبرى (Annales): ۲۲٦.

<sup>(</sup>٣) آل سلجوق، ص ٣.

العباسى بادلهم الإحساس؛ فالقائم العباسى حرص على أن يصاهر طغرلبك، فتزوج من ابنة أخيه أرسلان خاتون.

فعلى أيدى السلاجقة ظهرت المدرسة الفقهية، التي يلورت فكر السلاجقة السنى في القرن الرابع الهجرى، واشتهرت بالمدرسة النظامية، وهي أول مدرسة منظمة، بُنيت في الإسلام؛ إذا استشنيت منها مدارس الفاطميين، نسبة إلى من أقسامها وهو المفكر والمعلم والوزير السلجوقي نظام الملك (ت ٤٨٥هـ/ ١٠٩٢م)(١)؛ بحيث عممت في القرنين الخامس والسادس الهجريين، وانتشرت في مدن العراق وفارس وخراسان، وبخاصة في بغداد عاصمة الخلافة، وكانت نحو الثلاثين، كما يذكرالرحالة ابن جبير(٢) (٤٠٥ - ١١٤هـ/ ١١٤٥ - ١٢١٧م)، فكان تعيين مدرسيها من صلاحية هذا الوزير. حقًا إن السلاجقة نشأوا أميين، إلا أنهم كان لهم احترام للفكر الإنساني، وإن صبغوه بصبغة الإسلام، فكان المذهب الأشعرى(٣) السنى، وهو مذهبهم، يختلط بالفكر الشافعي الذي كان يدرس أيضًا فيها؛ إذ كان هو الآخر في حرب مع المذهب الشيعي. وقد اعتبر هذا الوزير أن التعليم في المدرسة ضمن الوسائل الأخرى في حرب المذهب الشيعي. كما تحولت المساجد هي الأخرى في خدمة المذهب السنى، واعتبرت امتدادًا للمدرسة، بل المساجد هي الأخرى في خدمة المذهب السنى، واعتبرت امتدادًا للمدرسة، بل أحرقت أجزاء من كتاب إخوان الصفا وهم شيعة ببغداد، ونهي الناس عن قراءته، وقتل من الشبعة جماعة منهم.

ففى عهد ألب أرسلان<sup>(3)</sup> السلطان السلجوقى الثانى، الذى جاء بعد وفاة عمه طغرلبك فى سنة (٤٥٥ هـ / ١٠٦٣م)، امتد السلاجة من العراق إلى شمال الجزيرة، وتمكنوا من السيطرة على قبائل الأرمن، وهى عناصر مجهولة الأصل، كانت تعيش بجوار الفرس منذ الزمن القديم، وتحولت إلى المسيحية، ونشأت لها دويلات مستقلة؛ نتيجة لضعف الخلافة العباسية، وقد اعتبر الأرمن الجزء الضعيف فى جبهة الروم ـ بيزنطة ـ ولم يكونوا مخلصين لهم، ولهذا لم

Ency de L'Isl, (art Alp Arslán) tI, p.34, 2 éd, tl, p. 40 - 42.

<sup>(</sup>١) كتاب: سياست نامه، ترجمة العزاوي، القاهرة ١٩٧٥.

<sup>(</sup>٢) رِحلة، ص ١٩١٤ انظر. حسين أمين، تاريخ العراق السلجوقي، بغداد ١٩٦٥، ص ٢١٨ وما بعدها.

<sup>(</sup>٣) أنظر بعده. (فصل ظهور صلاح الدين).

<sup>(</sup>٤) عنه بتفصيل: وفيات الأعيان، ٢ ص ٤٤٢ ومابعدها؛

يتضامنوا معهم في الوقوف أمام السلاجقة، لما واصلوا الزحف الى أبــواب آسية الصغرى. فهاجم السلاجقة الروم بجيش بلغ عدده أكثر من ستمائة ألف فارس، جاءوا بهم من شتى المدن الإسلامية، وجهزوه بكل شيء، ومعهم العربات الحربية، ووراءهم قطعان الماشية والأغنام للغذاء. فـحاربوا ملك الروم رومانوس الرابع ديوجينوس "Romanos IV Diogenes" \_ يسميه العرب أرمانوس \_ الذي جاء هو الآخر لملاقاتهم في جيش كبير من جنسيات مختلفة، في ثمانين ا وخمسمائة الف بطريق ـ أي قـ اثد ـ مع كل بطريق أكثر من ألفي فـــارس، ومائة الف نقاب وحفار، ومعهم العرادات والمسامير والمجانيق، ومنها منجنيق عليه ألف وماثتيان رجل، وكان أقطع البطارقية الأرض حتى بغيداد. وبعد حرب ضروس بينهما، وقبعت في يوم الجمعة في ملاذكرد أو مناركرد في عمام ٤٦٣ هـ / ١٠٧١م(١) \_ بلدة على الفرات الأعلى في مدخل آسية الصغرى \_ تمكن أحد أتباع ألب أرسلان ـ واسمه شادى ـ من أسر الملك الرومي، بعد أن أبيد الجيش الرومي كله. فأمر الب أرسلان بطرح رومانوس تحت قدميه، وراح يضربه بالمقارع ويرفسه، وهو يقول له: ألم أرسل لك في السلام، فأبيت. وقد كان هذا النصر السلجوقي سببًا في أن فتحت أبواب آسية الصغرى أمام شعوب الترك، الذين بقوا فيــها إلى وقتنا الحــاضـر، وقضى نهــائيًّا على خطر الروم على الشــرق الإسلامي، وأصبح التسرك يعرفون للأوربيين باسم "Tourkoi"، وإن لم يعبودوا فسي نظرهم مجسرد قبائل. فكان ما قمام به السلاجقة بانتصارهم على الروم هو كسرد فعل لما حدث في العالم الإسلامي من تمزق وضعف، وتجديدًا للنشاط الإسلامي.

وفي عهد ملكشاه (۲)، سلطان السلاج قية الشالث، الذي خلف أباه ألب أرسلان في سنة ٤٦٥هـ / ١٠٧٢م، وعرف بالملك الصياد (٣)، لهوايته رياضة

<sup>(</sup>١) آل سلجوق، ص ٣٥ ومابعدها، انظر: Cahen:

La Campagne de Mantzikert d'après Les Sources Musulmanes. Ext de Byzantion, t Ix, face 2, Bruxelles, 1934, 214; Ency. de L'Isl. (Art Malâzgerd)t 3, p.214

<sup>(</sup>٢) عنه بالتفصيل، انظر. وفيات الأعيان، ٢ص ٥٨٦ ومابعدها.

<sup>(</sup>۳) الراوندي، راحة الصدور، ص ۱۳۱، ۱۳۲.

الصيد، فكان إذا فتح بلادًا أقام فيها أبراجًا من حوافرها وقرونها. فقد أصبحت دولة السلاجقة ذات آمال كبار في إخضاع المسلمين جميعًا للخلافة العباسية السنية القائمة في بغداد؛ كوسيلة لإعادة وحدة المسلمين؛ بعد أن تخلصوا من الروم أعداء الإسلام التقليديين، منذ ظهور الإسلام، وهم الذين لم تستطع دول الإسلام قبلهم تحقيقه، ويعتبر انتصارًا لا يدانيه أي انتصار إسلامي سابق. فاستولى السلاجقة على الموصل، وقضوا على سيطرة القبائل العربية في إقليم الجزيرة (١)؛ حيث كانت هذه القبائل العربية تساند العناصر الشيعية في بغداد؛ في ثورتها على الخلافة العباسية السنية.

كذلك قرر ملكشاه لأخيه تاج الدولة تُتش بن ألب أرسلان فتح الشام ومصر، وحتى المغرب (٢)؛ حيث كانت الشام ومصر تحت حكم خلافة الفاطنيين منذ أكثر من قرنين، واعتبر السلاجقة أنفسهم أعداء لها، مثلما كان العداء بينها وبين العباسيين على النفوذ. فقد كان الفاطميون شيعة، ولم يكن الدين عندهم مثلما كان عند السلاجقة هو كل شيء، وإنما كان البشر أيضًا متمثلاً في الإمام الفاطمي، الذي ظهرت له الهوية المصرية الإقليمية، واشتهر بالخليفة المصري، وودولته في مصر بدولة المصريين. وقد زاد الخطر السلجوقي السني على خلافة الفاطميين من أن أتسز بن أوق - المعروف بالاقسيس - وهو أحد قواد الترك الفاطميين سابقًا؛ وقد أصبح يعمل لحساب تُتش هذا، فاستولى أتسز على الفاطميين أن أمن أو المخليفة العباسي في ٤٦٧هـ أو ٨٦٨ هـ / ١٠٧٥م أو دمشق، وخطب فيها للخليفة العباسي في ٤٦٧هـ أو ٨٦٨ هـ / ١٠٧٥م أو دمشق فرحاً عظيمًا لرجوع السنة إليها، لتخليصهم من سوء تصرف الولاة دمشي فوحاً عظيمًا لرجوع السنة إليها، لتخليصهم من سوء تصرف الولاة الفاطميين فيها، ولدينا نقوش منذ ذلك التاريخ باسم الخلفاء العباسيين أنه في الذي كان في أيدى يظهر للفاطميين عملة فيها (٥)، كما سقط بيت المقد (٢)، الذي كان في أيدى يظهر للفاطمين عملة فيها (٥)، كما سقط بيت المقدس (٢)، الذي كان في أيدى

<sup>(</sup>١) ابن الأثير، الدولة الأتابكية، ص ١٣، ١٧.

<sup>(</sup>٢) أَلَ سَلَجُونَ، صَ ١٦٥ الكامل، ٨ ص ١٢٦ (وهذا الاخير يقول أقطعه الشام).

<sup>(</sup>٣) الكامل، ٨ ص ١٢٢. وقيل ٤٦٣ هـ / ١٠٧٠م.

Répertoire, t7, p. 214,: Van Berchem: Inscr Arabes de Syrie, p. 12 Suiv, 90: أنظر (٤) Suiv'; Ency de L, Isl. (Art Damas) t. l, p. 930.

وأيضًا مرآة الزمان في تاريخ الأهيان، الجزء الثامن، القسم الأول، نشر حيدر آباد ١٩٥١.

<sup>(</sup>ه) أنظر:. Hist. Of Eg., p. 161, n (1),: Lane - Poole .: انظر:

<sup>(</sup>٦) ابن القلانسي، ذيل، ص ١٦٦.

الفاطميين منذ مجيئهم إلى مصر. ويعتبر كتاب المؤرخ سبط بن الجوزى المصدر التاريخي، الذي انفرد بأخبار مفصّلة عن تحركات السلاجقة نحو بيت المقدس؛ فقد كان للفاطميين فيه نائب سماه السلاجقة نائب المصرى. كذلك سقطت حلب التي كانت في أيدى العرب المرداسيين، التابعين للفاطميين أيضاً في أيدى السلاجقة في اكنت في أيدى العرب المرداسيين، التابعين للفاطميين أيضاً في أيدى السلاجقة في السلجوقي الثاني ألب أرسلان. ويذكر المؤرخون أن مملكة الفاطميين في مصر السلجوقي الثاني ألب أرسلان. ويذكر المؤرخون أن مملكة الفاطميين في مصر خود مصر، إلا أن الفاطميين تمكنوا من صده، وهزم أتسز على يد بدر الدين الجمالي الوزير الفاطمي القوى، فقتل تتش أتسز، ربما لسوء سيرته في أهل الشام الفاطمي الجن بدر الجمالي، من استرداد بيت المقدس على يد الوزير الأفضل الفاطمي الجن بدر الجمالي، من سقمان الذي كان السلاجقة عينوه عليه بعد قتل اتسز وهو من أسرة الأراتقة (۲)؛ إلا أنهم لم يتمكنوا من استرداد دمشق التي دافع عنها تُش بنفسه.

ومع ذلك، فإن الدولة الفاطمية في مصر وجنوب الشام الذي تبقى لها بعد استيلاء السلاجقة على شماله وقفت لهم بالمرصاد على أمل استعادتها، تارة بإثارة أهل الشام ضدهم، وتارة أخرى بالحرب؛ بحيث تمكن الفاطميون من استعادة بعض مدن الشام مثل: صور وأضامية. كذلك كانت الإسماعيلية الشرقية أو فرقة الباطنية أو الفداوية، وهي فرقة شيعية منشقة على الفاطميين، وذات تنظيم دقيق، تنفذ مايطلب منها من قبل كبار السلاجقية، وامتد نشاطها إلى أرجاء المشرق الإسلامي والشام والعراق ومصر؛ بحيث إن أتباعها هم الذين قتلوا نظام الملك الوزير السلجوقي المشهور في ٤٥٠ هـ / ١٠٥٨م (٤٥). فكان السلاطين من أبناء ملكشاه يحاربونهم بتخريب قلاعهم.

<sup>(</sup>۱) الكامل، ٨ص١١، ١٢٣.

<sup>(</sup>٢) نفسه، ٨ ص٢١٦. ربما استولى عليها ألب أرسلان في ٤٦٣ هـ / ١٠٧٠م.

<sup>(</sup>٣) ابن القلانسي، ذيل، ص ٢٠٠ ابن الصيرفي، الإشارة، ص ٢٠. هم ترك سيطروا في دياربكر من نهاية القرن ٥ هـ / ١١ م إلى ٩ هـ / ١٥م، وبرزوا في عهد السلطان ملكشاه السلجوقي، عنهم بتفصيل: Ency القرن ٥ هـ / ١١ م إلى ٩ هـ / ١٥م، وبرزوا في عهد السلطان ملكشاه السلجوقي، عنهم بتفصيل: +of Lsl, (Art Artukides)2 ed, TI, P. 662 Sqq.

<sup>(</sup>٤) آل سلجوق، ص ٢٠٨ الكامل، ١٠ ص ٢٠٢ ـ ٢٠٦.

عنهم: الشهر ستاني، الملل، تحقيق Curton، ص ١١٢٠ انظر:

Ency de L'Isl. (Art Ismâiliyya) t2, p. 526

ولكن هذه الدولة السلجوقية الفتية سرعان مادب فيها دبيب الانفصال بعد وفاة ملكشاه في ١٠٩٥ه / ١٠٩٢م؛ فقد كانت تحمل في أساس نشأتها جرثومة الانحلال؛ إذ كان السلاطين السلاجة قد جروا على عادة توزيع أملاكهم بين أبنائهم الأمراء على أن يكفلوا تربيتهم إلى قوادهم، الذين يسمونهم بالاتابكة، وهي لفظة تركية مفردها أتابك، ومركبة من كلمة «أتا» بمعنى أب، وكلمة «بك» بمعنى السيد أو الأمير، أي الذي يربي أولاد الملوك(١) فكان هؤلاء أشبه بالوزراء المستبدين، وسرعان ما ينفردون بالسلطة من دون أسيادهم. فنظام الملك في كتابه: سياست نامه، من الافكار التي يشرحها وكان لها أثرها في دولتهم هي أن السلاجقة يعتبرون الملك الذي ملكوه ملكية خاصة لزعمائهم كباقي الأملاك، ولهذا السلاجقة يعتبرون الملك الذي ملكوه ملكية خاصة لزعمائهم كباقي الأملاك، ولهذا يقسمونه فيما بينهم "Quota"، دون أي اعتبارات أخرى. كذلك أوجدوا نظامًا جديداً في عطاء الجند لم يكن معروفًا من قبل على نطاق واسع؛ بجعل هذا الملك إقطاعًا لهم،وإن كان نظامهم الإقطاعي لابمس الحرية الشخصية، مثلما كان الحال في أوربا.

فلما توفى ملكشاه، وترك من الأولاد أربعة (٢)، انقسمت دولته بينهم فى العراق والجزيرة وإيران وخراسان؛ حيث كان من يحكم هذا الأخير يعتبر السلجوقى الأعظم. هذا فضلاً عن أنهم ومن بعدهم أبناؤهم كانوا يتنافسون على السيطرة على الخليفة الضعيف فى بغداد، وكان من يسيطر عليه منهم يتخذ لقب سلطان. يضاف إلى ذلك أن أبناء تُشش ومعهم أتابكتهم كانوا يتنافسون فى ولايات المشرق بكرمان الشام (٣)؛ وأن أعمام ملكشاه وأبناءهم كانوا يتنافسون فى ولايات المشرق بكرمان وبكخ وخُوارزم ومُلخُارستان (٤)؛ كما أن بعض أقارب السلاطين أو الاتابكة كانوا يستقلون ببلاد صغيرة أو كبيرة مبعثرة هنا وهناك، مثل: الموصل وأنطاكية، والرها، وأذربيجان، وآسية الصغرى، وغيرها (٥).

. . .

<sup>(</sup>١) أنظر. حسن الباشاء الألقاب الإسلامية، ص ١٢٧ ومابعدها.

<sup>(</sup>٢) آل سلجوق، ص ٧٦. وهم: پركياروق ومحمود ومحمد وسنجز

<sup>(</sup>٣) الكامل، ٨ص ١٨٤؛ النجوم، ٥ص ١٥٥.

<sup>(</sup>٤) الكامل، ٨ صُ ١١٣، . مثلاً: دقاق في دمشق، ورضوان في حلب.

<sup>(</sup>a) نفسه، ٨ ص ١٠٣. مثل بوران في الرها، وياغي سيان في أنطاكية، وكربوقا في الموصل.

والخلاصة أن الدولة السلجوقية، التي كان يخضع لها مسلمو الشرق، أصبحت بعد ملكشاه عبارة عن دويلات متحاسدة، تخضع لأبناء السلاطين وأقاربهم وأتابكتهم، غمرتها حروب داخلية، وصسراعات بين سلاجقة وسلاجقة، وأن الخلافة العباسية بقيت على حالها من الضعف الشديد.

## الفصل الثاني

#### اغتصاب الأرض العربية على يد الفرقة

هذا التمزق الذى شغل مسلمى الشرق، جعلهم لايستطيعون الصمود أمام التدخل الأجنبى، الذى كان يتربص بهم، ويريد الانقضاض عليهم، وجاء من قبل أهل أوربا، الذين عرفوا لهم باسم: الفرنجة أو الإفرنج أو الفرنج (۱) "Francos"؛ نسبة إلى أمة عرفت بهذا الاسم في أوربا، فأطلقوه على كل أمم أوربا عَمومًا كما أن حروبهم معهم عرفت لذلك بحركة الفرنج (۲)، أما هؤلاء فأطلقوا عليها الحروب الصليبية "Cruzada"، أو ماسماها الأوربيون الحديثون في لغنتهم الفرنسية الصليبية "Croisades"، والإنجليزية "Crusades"، على أساس أنهم مسيحيون يحملون في ربيهم الصليب "Croisades"، الزاهي اللون، شارة الخلاص، واعتبرت حركتهم حركة مقدسة من قبل الفرنجة "Gesta Dei per Francos.

وقد اختلف فى تفسير دوافع الحروب الصليبية (٤)، أو حروب الفرنجة، فمنها ما هـو مادى مـثل طمع الأوربيين فى خيـرات الشرق، أو دينى بالتـعصـب ضد المسلمين، وبخـاصة أن الأوربيين بدأوا يرون ضـرورة ضم البلاد التى ظهـر فيـها المسيح، واعتبارها بلادًا مسيحية؛ كـما أن هذه الحروب اعتبرت تكفيـرًا للخطيئة. وفى رأينا أن السبب الرئيسي لهـنه الحروب، هو أن مـيـزان القوى بين الشـرق

<sup>(</sup>١) معجم البلدان، ١ص ٢٩٩، ٢٠٠١. يقول إنهم نسبة إلى جد اسمه أفرنجش.

<sup>(</sup>٢) النجوم، ٥ص ١٤٦ ص٣.

Gesta Francorum, tranl. into English by Somerset. England, 1945, انظر: (۳) p. 12, 15;

Alphandry et Dupont La Chrétienté et L'idée de Croisade. Les انظر: Premières Croisades . Paris, 1954;

Bloomington: Crusade, Commerce and Culture, 1962. P. 152qq;:

Ency. of Isl. (Art Crusades), 2ed, t2, P. 63 Sqq.

والغرب قد تغيَّر بضعف المسلمين وتمزق وحدتهم؛ كمظهر من مطاهر الصراع البشرى؛ إذ كان مقدمة لما عرف في التاريخ الحديث بالمسألة الشرقية: -La Ques" "tion d'Orient.

ومع ذلك، فهذه الحروب الصليبية قد أتت في مظهرها الأول بسبب الحج المسيحي "Passagium"، وهو الحج إلى الأماكن المتصلة بذكريات المسيحية في فلسطين، وبخاصة إلى مدينة القدس أو بيت المقدس، وهي تسمية عربية الأصل عرفت في وقت الصليبيين، وسموها «Jerusalem» وتعنى الطهارة أو القداسة أو بيت الله (۱)، أو حتى المكان المرتفع. ومع ذلك فإنها في وقت الفتح العربي، غلبت عليها تسمية أخرى هي إيلياء، واعتبرت عاصمة لفلسطين، وإن كانت هذه التسمية رومانية الأصل، نسبة إلى عائله "Aelia" العريقة، التي ينتمي إليها الإمبراطور الروماني هادريان "Hadrianus" (۳۷ \_ ۱۳۸م): تمجيداً له. كذلك كانت لها تسميات أخرى في اللغة العبرية، منقولة عن أصل عربي، أشهرها أورشليم أو "Urishlem"، التي اتخذها اليهبود عاصمة لهم في أيام نبيهم سليمان أورشليم أو "Soloman"، وهي محرفة عن سالم؛ نسبة للملك سالم اليبوسي، مؤسس علكة البيوسيني الكنعانية العربية الأصل، التي قضي عليها نبي يهودي آخر وهو داود، حتى أنه كان أطلق اسمه عليها: مدينة داود؛ فكل تسمياتها إذن من أصل عربي أو رامي أو كنعاني أو عبري محرف عنها.

ويدعونا هذا إلى أن تتكلم عن الحج المسيحى بالتفصيل، ولسيس لدينا ما يدل على وجود عقائد مسيحية قديمة عنه، أو أنه فرض دينى كما هو عند المسلمين. و يظهر أنه بدأت تظهر له شعائر بقيام الدولة البيزنطية ـ الروم ـ التى ورثت الرومان فى الشرق، وأخذت بدين المسيح، ودانت بتعظيمه، واعتبرته إمبراطورها "Christos Basilieus". فيروى المؤرخون ـ ومنهم العرب ـ أن هيلانه "لجاورها" "Constantinus" الأكبر، أول إمبراطور لهذه الدولة المسيحية، ارتحلت الى القدس فى طلب الخشبة، التى صلب عليها المسيح، وكانت فيها رقدته الأخيرة، فأخبرها القساوسة بأنه رمى بخشبته على الأرض، والقيت عليها المقمامات والقاذورات، فاستخرجت الخشبة وبنيت مكانها كنيسة، بناها عليها المقمامات والقاذورات، فاستخرجت الخشبة وبنيت مكانها كنيسة، بناها

<sup>(</sup>۱) وليام الصورى، ترجمة، ٢ص ٤٨ معجم البلدان، ١ص ٣٩٤ ـ ٣٩٤، ٨ص ١١٠ وما بعدها؛ انظر: Ency, de I'lsl, (art Kuds)2ed, V, P. 322 Sqq.

الأسقف مكسيموس "Maximus" ، بامر من قسطنطين الأكبر ، عرفت باسم : كنيسة القيامة المبجلة ، أو كنيسة القمامة لوجود هذه القمامة . ثم بنى البيزنطيون كنيسة أخرى في بيت لحم المجاور للقدس على المكان الذى ولد فيه المسيح (٢) . فكان المسيحيون يذهبون إلى القدس لزيارة هذه الأماكن المقدسة ؛ وأصبحت لهم مزارًا أشبه بالكعبة للمسلمين . وقد منعت غزوات الفرس للشرق الزيارات ، وحين استرجع هرقل (Heraclius - إمبراطور بيزنطة \_ الشام منهم في ٢٢٢م (٣) ، عاد النصارى للحج ررافات .

ولما جاء المسلمون كفاتحين لفلسطين، صمم أسقف بيت المقدس اليونانى واسمه سفرونيوس "Sophronius"، على تسليم بيت المقدس للخليفة عمرابن الخطاب نفسه، على أن يمنح النصارى الأمان لدينهم وكنائسهم. فقبل الخليفة طوعًا، وقدم إلى فلسطين في سنة ١٧ هـ / ٢٣٨م، وهو راكب بعينرا أحمر، وخلفه جفنة مملوءة بالتمر وقربة ماء، ودخل القدس، التى سلَّمها إليه الأسقف، ومنح عمر أهلها النصارى الأمان على دمائهم وأموالهم وكنائسهم، وقد صالحهم وحدهم دون اليهود، وامتنع من أن يصلى في كنيسة القيامة، وصلى خارجها على سلالمها، حتى لايحولها المسلمون إلى مصلى (على ويذكر وليام (وليم) الصورى في كتابه عن الحرب الصليبية أو تاريخه الكبير نقلاً عن مؤلف مجهول عاصر الحروب الصليبية في كتابه (عن المرب الملكا، وحمل الميكل فيها، وكانت بقيت منه أطلال، ورصد له أن الخليفة عمر أمر بإعادة بناء الهيكل فيها، وكانت بقيت منه أطلال، ورصد له قدراً كبيراً من المال، وجلب لبنائه العمال، وحمل إليه عن طيب خاطر شتى مواد البناء اللازمة من الرخام والخشب، حتى استوى على الصورة التى رآها؛ كما أوقف الخليفة عمر على الهيكل كثيراً من الأملاك، وزوده بمصابيح لاتنطفى؛ وأنه وقته رعمت كنائس كثيرة أخرى بما فيها كنائس مصر.

وكان من استمرار العداء بين العسرب والروم في عهد الخلفاء الراشدين ومن بعسدهم الأسويين، أن توقف الحج المسيحي إلى هذه الأساكن من خسارج أرض

<sup>(</sup>١) وليم، ص٧. توجد مدينة قدس بالأردن، وهي ليست بيت المقدس؛ أنظر:

اليعقوبيُّ، البُّلدان، بيروت ١٤٠٨ هـ / ١٩٨٨م، ص ٩٨ ـ ٩٩ .

<sup>(</sup>۲) ابن خلدون، المقلمة، ص ۲۸۲. ۱۳۷۱: من الهرون، المقلمة،

<sup>(</sup>٣) المسعودي، التنبيه، ص ١٤٧.

<sup>(</sup>٤) سعيد بن بطريق، ٢ ص ٢١٧ اليعقوبي، تاريخ، تحقيق Houtsmaı ط. ١٨٩٣ ، Lug - Bat، ، ١٨٩٣، هـ م ١٨٩٣ ،

<sup>(</sup>٥) أنظر. وليم ،ترجمة، ١ ص ٦٦.

الإسلام. ولما قامت الدولمة العباسية، أخمذ الحج المسيحي يزداد وبخاصة بالنسبة لسكان أوربا، الذين كانوا قد تحولوا الى المسيحية؛ وذلك لأن العباسيين في عهد هرون الرشيد، كانوا على علاقة طيبة بأكبر دولة للفرنجة، وهي دولة شرلمان، وتبودل السفراء بينهما حاملين الهدايا. ويذكر مؤرخو الفرنجة وحدهم أن هرون الرشيد، جعل للإمبراطور شارلمان، حق الإشراف المعنوي على بيت المقدس، وأنه أرسل له جملة هدايا، منها مفاتيح كنيسة القيامة (١)، وأنه جعل هذا المكان المسيحي من أملاكه؛ جتى كان النصاري في فلسطين قد أصبحوا وهم يعيشون في ظل ملكهم شارلمان؛ كما يقول وليام(وليم) الصورى(٢)؛ وأن السلام قد رفرف في عهد هرون بجناحيه، وأن هرون جدير بكل ثناء. ولهذا ازداد اهتمام أهل أوربا بالحج؛ إلى بيت المقدس، وبدأت تظهر تقاليده بينهم؛ كما ظهرت بين مسيحيي الشرق؛ بحيث إنهم بنوا في بيت المقدس نزلا وأديرة؛ وأن هيئات خاصة، أشهرها جماعة الكلونيين، التي نقلت نظام الرهبنة من مصر؛ كانت تحرض الأوربيين على زيارة الأماكن المقمدسة. كذلك كانت بيرنطة من ناحيتها، تسهِّل مهمية حجاج أوربا، ولاسيما أن الدولة العباســية؛ جنحت نحو السلم مع الروم، وتركت جهادهم(٣). غيـر أنه منذ أن حرم البــابا في روما بطريرك القــسطنطينية ــ بيــزنطة ــ ووقف منه موقف عبداء ظاهر، وقف البينزنطيون موقف العبداء من حجباج أوربا؛ وإن كان هؤلاء غالبًا مايأتون من بلادهم إلى الأراضي المقدسة عن طريق البحر مباشرة. فكان تسامح خلفاء العباسيين مع المسيحيين السبب في استمرار الحج المسيحي.

ولما أسس الفاطميون خلافتهم في مصر، وكانت أعظم دولة في وقتها، وتستند إلى أيديولوجية مذهب العباسيين، فهم شيعة والعباسيون سنة، استولوا على الشام من ولاة العباسيين، وتوقف الحج

<sup>(</sup>١) نفسه، ص ١٦٨ انظر. ماجد، العلاقات بين الشرق والغرب في العصور الوسطى، ص ١٣٤.

<sup>(</sup>۲) وليم الصوري، ترجمة، ١ ص ٦٧.

<sup>(</sup>٣) ابن صاعد، ص ١٤٨ ابن خلدون، المقدمة، ص ٣٠.

المسيحى إلى بيت المقدس؛ بسبب العداء بين الروم والفاطميين، ولاسيما أنه فى ذلك الوقت كانت تحرك ملوك الروم درافع صليبية (١)، دفعتهم إلى السعى فى استعادة الأراضى المقدسة، ولعله السبب الأول فى غزو الفاطميين للشام فى أول قيام دولتهم.

وقد بلغ العداء أقصاه حينما أصدر الحاكم بأسر الله، الخليفة الفاطمي الثالث في مصر، أمره بهدم كنيسة القيامة(٢)، ولدينا نص الأمر بذلك؛ فقد أصدر سجلاً إلى واليم على القدس، كتبه أحمد أقباط مصر، جماء فيه (٣): «أمر الإمامة إليك بهدم قمامة، فاجمعل سساءها أرضًا، وطولها عرضًا»؛ فهدمت بعض أجراثها، ويقول وليم (وليام) الصورى؛ إنه سوى البناء بالأرض (٤). ويبدو أن الحاكم بأمر الله لم يهدمها بقبصد وقف الحج المسيحي، بل لأن أمنية الروم الأولى قد أصبحت الوصول إلى بيت المقدس. وقيل أيضًا أن السبب جاء من أنه في أثناء صلاتهم، وترديدهم: كيرياليسون "Kyrie elison" ـ اللهم رحممتك ـ كمانوا يطلقون فجأة في السماء نارًا، ويعطرونها عطرًا خاصًا، مظهرين أنها نور ينزل من السماء، لكي يقنعوا المسلمين بحقيقة دينهم (٥)، ولاسيما أن تسامح العزيز بالله ـ والد الحاكم بأمر الله، الذي صاهر أسقف بيت المقدس ـ جعل النصاري يتمادون في إظهار شعائس دينهم. ويقوى من هذا السبب، هو أن الحاكم بآمر الله في الواقع لم يهدم غير هذه الكنيسة؛ فلدينا سجل بمنح الأمان لبقية كنائس بيت المقدس. كذلك قبيل إن سبب هدمها، أن ملك القسطنطينية هدم جامع المسلمين فيها(٢)؛ المسمى: جامع القسطنطينية، فعمل الحاكم بأمر الله على هدمها على سبيل الانتقام. ومع ذلك فنرجح أن السبب الرئيسي في هدمها؛ هو رغبة الروم في

<sup>(</sup>١) يتفصيل، انظر. ماجد، ظهور الخلافة الفاطمية وسقوطها في مصر، الطبعة الرابعة.

<sup>(</sup>٢) يحيي الانطاكي، ص ٤٩١ ـ ٤٩٦ (٢٨٣ ـ ٢٨٤)؛ انظر. ماجد، الحاكم بأمر الله، ص ٩٩ ، ١٠٠٠

<sup>(</sup>٣) الكامل، ٧ص ٢٤٠ يحسى الأنطاكي، ص ٢٣٠ ـ ٢٣١ انظر: عنان، الحاكم، ص ٢٩٠ ماجد،

<sup>(</sup>٤) الحروب الصليبية، ترجمة حبشي، ١ ص ٧.

<sup>(</sup>٥) ابن القلانسي، ذيل تاريخ دمشق، ص ١٦٧ انظر.

De Sacy: Druzes, cccxxxvI - II

<sup>(</sup>٦) الخطط، ٢ص ١٦٩ س٩.

الاستيلاء على بيت المقدس ـ كما ذكرنا ـ ولاسيما أن الحاكم فى الوقت ذاته أرغم جالية الروم الخروج من مصر ولعلهم من النصارى الذين كانوا على عقيدة الروم ذاتها، وهي عقيدة غير عقيدة القبط ؛ حيث كان بعض الروم يعملون في قصره، وكانت لهم حارة خاصة في القاهرة (۱)؛ وإن سمح لهم ـ على الرغم من عداوة الروم ـ بالانتقال إلى بلادهم بكل مايملكون (۲)؛ كما أن بعض نصارى بيت المقدس، من غير العرب، هاجروا أيضًا إلى بلاد الروم ((7))، وتوقفت الزيارات.

ولقد أثار هدم الحاكم لكنيسة القيامة غضب النصرانية عمومًا، وإن أسرع الروم بالتودد إلى الحاكم وخلفه (٤)؛ بما أوجد ميلاً إلى الاعتقاد بأن إعادة بناء كنيسة القيامة قد تم في عهد الحاكم، أو ابنه الظاهر الذي جدد الاتفاقية، التي كانت بين الحاكم والملك السرومي باسيل الثاني "Basilios II"؛ كما جدد الروابط الودية مع خلفه الملك رومانوس الشالث أرجيروس "Romanus III Argyrus"(٥). كذلك أرسل ملك الروم ميخائيل الرابع البفلاجوني -Michael IV Paphlago كذلك أرسل ملك الروم ميخائيل الرابع البفلاجوني -Jaso القيامة وعلى كل حال عاد النصاري من الروم والفرنجة إلى زيارة بيت المقدس، ويشيد وليام الصوري(٧)؛ بما نعم به النصاري في أيام الفاطميين، من معيشة راضية بين المسلمين، مثلما كانوا في عهدي عمر وهرون من قبل.

<sup>(</sup>١) نفسه، ٣ص ١١٢ يحيى الأنطاكي، ص ٢٢١ (في آخر الصفحة).

<sup>(</sup>٢) يحيى الأنطاكي، ص ٢٠٧ انظر. ماجد، الحاكم بأمر الله، ص ١٠١.

<sup>(</sup>٣) يحيى الأنطاكي، ص ٥١٩ (٣١١)؛ انظر. أسد رستم، ٢ ص ٦٤.

<sup>(</sup>٤) النجوم (ط. دار الكتب)؛ ٤ ص ١٩٢؛ انظر. ماجد، الحاكم، ص ١٣٣.

<sup>(</sup>۵) ولیم (ولیام) الصوری، ترجمة، ص ۷۳؛ یحیی الانطاکی، ص ۴۲؛ Cedrenus (۲۴): Nannsis Historiae Copus Scriptionum Historiae byzantinae (Rokker)

Synopsis Historiae Copus Scriptionum Historiae byzantinae, ed. Bekker (C.S.H.B), 1838 -9, 11, p. 259 - 260.

<sup>(</sup>٦) الكامل، ٨ ص ١١٦: Dolger

Regesten der Kaiserukunden des Ostromischen Reiches. Berlin - Munich, 1924, 834 - . ٢٥ من ٢ الروم، ٢٥ من ١٤ الدرسة، الروم، ٢٥ من ١٤ المند رستم؛ الروم، ٢٥ من ١٩ من ١٩ مند رستم؛ الروم، ٢٥ من ١٩ مند رستم؛ الروم، ٢٥ من ١٩ مند رستم؛ الروم، ٢٥ مند

<sup>(</sup>٧) وليم الصوري، ترجمة، ١ ص ٧٥.

ولكن لما هاجم السلاجقة أملاك الفاطميين في الشام، ساءت أحوال نصارى بيت المقدس، وتوقفت الزيارات إليه؛ لأنهم حينما عملوا على أخده من الفاطميين، وهاجمه القائد التركى المسمى أتسز أو الأقسيس<sup>(۱)</sup>، من قبل تُتش أخى السلطان ملكشاه السلجوقى، نهبه وقتل كثيرًا من أهله، حتى من التجأ منهم إلى المسجد الأقصى، مما أغضب تُتش على أتسز وقتله، وولى غيره واسمه سكمان أو سقمان. غير أن الفاطميين عادوا بعسكر من مصر، لاسترداد بيت المقدس من السلاجقة، بقيادة وزيرهم الأفضل ـ وهو لقبه \_ في سنة ١٩٨٩هـ / ١٩٦، م؛ وذلك بمعاونة أهله، وأنابوا فيه رجلاً من قبلهم عرف بافتخار الدولة مع حامية مصرية؛ بقيت فيه إلى وقت مجيء الصليبين (٢).

ومهما يكن؛ فإن فرنجة أوربا اتخذت شكوى الحجاج إلى بيت المقدس ذريعة لحرب المسلمين في الشرق. فكلف البابا إربانوس الثاني "Irbanus II" \_ إربان \_ لحرب المسلمين في الشرق. فكلف البابا إربانوس الثاني الناسك أو الراهب Pierre" (١٠٩٠)؛ رجل الدين الفرنسي بطرس الناسك أو الراهب التخليص "L'Ermite" (١٠٥٠) ، بالدعسوة الى حرب المسلمين؛ لتخليص الأماكن المقدسة للنصاري منهم، وكان من قبل زار القبر في وقت سيطرة السلاجقة عليه، وقال إنه رأى السيد المسيح الذي قال له: (لقد جاء الوقت لتطهير الأماكن المقدسة) ، بحيث اعتبرت أوربا المسلمين العدو الأول لها.

<sup>(</sup>۱) الكيامل، ٨ ص ١١٠، ١٢٦، ١٨٩. نفى كثير من المؤرخين، ومن بينهم نصارى، تعصب السلاجقة ضد النصارى، فمثلاً كانوا يعفون كنائس هؤلاء من الضرائب؛ انظر.

Dulaurier.Paris, Chronique de Mathieu d'Edesse, continuée par Gregoire Le Prêtre, trad. 1858, pp. 156, 201;

Osman Turan: Les Souverains Seljoukides et Leurs Sujets Non Musulmans. Stydia: Islamica. Paris, 1953, p. 65 - 100.

<sup>(</sup>٢) الكامل، ٨ص ١٨٩؛ النجوم، ٥ص ١٤٨؛ وبعده.

<sup>:</sup>Hagenmeyer . انظر . . (٣)

La Vrai et le Faux sur Pierre L' Ermite, trad Rynaud. Paris, 1885.

قيل في سبب حقده على المسلمين؛ هو ماقاساه على أيدى الأتراك في بيت المقدس.

<sup>(</sup>٤) وليام، ترجمة، ص ٤.

وهكذا خرجت الدعوة من فرنسا لحرب المسلمين؛ إذ إنها لم تكن قد نسيت غارات المسلمين في أراضيها وقت فتحهم الأندلس، وأنها هي التي دافعت عن المسيحية في الموقعة المعروفة عند المسلمين باسم بلاط الشهداء، لكثرة من سقط من قتلي المسلمين؛ بمن فيهم قائدهم عبد الرحمن الغافقي في سنة ١١٤ هـ / ٢٣٢م. فعقد البابا في كلير مون فران "Clermont Ferrand ـ أكليرمنت ـ بجنوب فرنسا مؤتمرًا في عام ٤٨٨ هـ / ١٩٥م، اجتمع فيه الفرنجة من جميع مناطق أوربا، وخطب فيه كل من البابا وبطرس حاضين على حرب المسلمين، فقال البابا في طريق خطابه (١١): «إنه من الواجب على النصاري أن يحموا أرواحهم بالذهاب في طريق المسيح، وإذا لم يستطيعوا فليقدموا أموالهم»، وقال بطرس الراهب: «إني نظرت قبر المسيح محتقرًا ومهانًا، وزواره مضطهدين. فصرخ الحاضرون بالحرب، وهم يرددون: الله يسريد ذلك Diex Le Volt -Dieu Le Veut مرخة المسيحية في حرب المسلمين.

وقد كان أول أفواج من الصليبين أغلبهم من الفقراء \_ فقراء المسيح Christi - حيث - Christi - حياءوا من كل مكان من أوربا، يقودهم ببطرس الراهب (۱) حيث تحركوا بحشودهم الزاحفة عبر وسط أوربا في الطريق ذاتها التي سار فيها من قبل الإمبراطور قسطنطين الأكبر، بعد تحوله إلى المسيحية. فقتلوا اليهود في طريقهم، ولكي يحصلوا على مايحسك رمقهم كانوا يسلبون وينهبون. ويصف لنا المؤرخون اليونان وغيرهم، هذه الموجة الصليبية المتعصبة؛ بأنها تتكون من جماعات من الأفاقين، الذين لايستحقون مشاهدة قبر المسيح. فلما وصلوا الى أسوار القسطنطينية في ٤٨٩هه / ٩٦، ١م، نصحهم ملكها إلكسيوس كومنينوس "Alexius Comnenus"؛ بألا يتسرعوا في العبور إلى آسية الصغرى. ويظهر ذلك في قصائد آناكومنينوس "Anna Comnenus"، ابنة هذا الملك، وكانت شاعرة، في قصيدتها المسماة: "Alexiadis"، حيث يظهر احتقارها للمتبربرين وبخاصة في قصيدتها المسماة: "Alexiadis"، حيث يظهر احتقارها للمتبربرين الفرنجة، الذين أساءوا التصرف وأحرقوا القصور، ونهبوا الكنائس في القسطنطينة

<sup>(</sup>۱) وليام، ترجمة، ١ ص ٩٤.

<sup>(</sup>٢) عن خطابه، انظر. بتفصيل مقالة أحد المعاصرين:

The First Crusade, The Account Of Eyewitness and Participants, reprinted. Gloucester, 1958.

Gesta, p. 12 - 13. . انظر (۳)

ذاتها. فأمرهم الملك بالرحيل مباشرة نحو الشرق، ولاسيما أنه خاف من أن تسخط عليه أوربا من منعهم؛ كما كان يسره بطبيعة الحال أن يحاربوا الأتراك السلاجقة، الذين احتلوا أجزاء من بلاده في آسية الصغرى؛ منذ انتصارهم في موقعة ملاذكرد. وتروى مصادر الفرنجة أن السلاجقة قاتلوهم بقيادة شخص اسمه سليمان "Solimanus"، الذي لايمكن أن يكون سليمان بن قيتلمش (۱)، مؤسس أمارتهم في آسية الصغرى، وكان قتله تُتش أخى ملكشاه حاكم الشام في سنة أمارتهم في آسية الصغرى، وكان قتله تُتش أخى ملكشاه حاكم الشام في سنة لدينا إشادة بهذا الفتح (۲)؛ وأشبهوه بالانتصار في موقعة ملاذكرد، وخلفه ابنه المسمى قلج أرسلان، أي سيف الأسد (۳). وقد انتصر الترك السلاجقة على الصليبيين، وأحرقوا من هرب منهم في الغابات، أو القوا بهم في البحر؛ واضطر بطرس الراهب قائدهم إلى النجاة بنفسه. ولايعتبر المؤرخون الحديثون هذه الحملة، بطرس الراهب قائدهم إلى النجاة بنفسه. ولايعتبر المؤرخون الحديثون هذه الحملة، حملة صليبية بالمعنى الصحيح، بل هي تمهيد للحملة الصليبية الأولى.

وفى الوقت ذاته قامت تجمعات أخرى كبيرة (٤) ، معظمها من فرسان الفرنجة، وكانت أكثر تنظيمًا من السابقة، ولذلك أصبح خطرها شديدًا على السلمين، واعتبرها المؤرخون الحديثون الحملة الصليبية الأولى. وقد ظهر بين أفرادها قواد مشهورون؛ ارتبط اسمهم بهذه الحملة، مثل: الأخوين جود فروى الملقب دى بويون "Godefroi de Bouillon" \_ يسميه العرب فى كتبهم كندفرى أو كندهرى \_ وأخيه بودوان أو بلدوين "Baudouin" (أو Baldwin)؛ الملقب دى بولوينا من كلاهرى – وقد جاء الاثنان من المؤينا على رأس أهل اللورين "Les Lorrains"، وكذا القائد ريموند -Pro" فرنسا على رأس أهل اللورين "Les Lorrains"، وكذا القائد ريموند وقد حاء الاثنان من المناهوخ" المؤينا المؤينا المؤينا المؤينات المؤينا المؤينات الم

<sup>(</sup>١) عنه: وفيات الأعيان، ١ ص ٧١.

<sup>(</sup>۲) ابن القلانسي، ذيل، ص ۱۹۰.

<sup>(</sup>٣) انظر: Art Kilidj Arslán) (2, p. 1065) انظر:

<sup>(</sup>٤) انظر: Gesta,: 14Sqq؛ وأيضًا ماأورده: الكامل، ٨ص ١٨٥ ومابعدها.

يسميه العرب بيمنت أو بيمند ـ وهو الذي جاء على رأس النورمان من إيطاليا، ومعه ابن أخيه تانكريد "Tancrid" أو Tangrid ـ يسميه العرب طنكرى ـ الذي وجد في دعوة البابوية طموحه. ويهدو من هذا التجمع الجديد أن الحملة لم يكن لها رئيس؛ وإن وصف جود فروى بأنه رعيمها، ووصف بأنه رجل طويل، وشعره أشقر، ويقال في مصادر الفرنجة: أن الطيبة كانت بادية على وجهه.

وقد أقبل الجزء الأكبر من هذه الحسملة، نحو الشرق من طرق متعددة، بعضها عن طريق جبال الألب ونهر ألبو، أو عن طريق وسط أوربا من ألمانيا وهنغاريا، أو عن طريق البحر الأدرياتي. فلما وصلو إلى القسطنطينية في سنة ومنغاريا، أو عن طريق البحر الأدرياتي. فلما وصلو إلى القسطنطينية في سنة الترك السلاجقة في آسية الصغرى، لم يمكنهم ألكسيوس من العبور، وطلب منهم البقاء في ضواحي القسطنطينية؛ حتى يحلفوا له يمين الولاء. وربما كان ألكسيوس يفكر أن الفرنجة قد يستعيدون له بعض الأراضي التي أخذها السلاجقة، أو أي بلد كان في يد الروم سابقًا؛ وأنه يسمح لهم بأن يحكموها باسمه. وعلى الرغم من أن الفرنجة لم تعسجبهم هذه المساومة من ألكسيوس، فإنهم حلفوا له يمين الولاء، وأقسموا له بالكتب المقدسة على ذلك (٢)؛ إذ كان هدفهم قتال المسلمين قبل كل وأقسموا له بالكتب المقدسة على ذلك (٢)؛ إذ كان هدفهم قتال المسلمين قبل كل شيء (٣). وليطمئن ألكسيوس على خططه؛ أصبحت جيش الفرنجة جيسمًا بيزنطيًا بغيادة تاتيكيوس "Tatikios"؛ ووعدهم بأن يلحق بهم بقوة كبيرة من جيشه.

فلما وصل هذا الزحف الصليبي إلى آسية الصغرى، حارب الصليبيون الترك السلاجقة فيها. فأول مكان هاجموه نيقية أو أنيقية "Nicaea" (3)، بلدة من أعمال إسطنبول، تقع على بحيرة، كانت لقلج أرسلان، وكان حصارها أشب بحصار

<sup>.</sup> (۱) عنها، انظر: معجم البلدان، ٣ص ٤٦٠، ٤ ص ٣٢٨

<sup>· ` (</sup>۲) وليم، ترجمة، ۲ ص ۵۸.

<sup>(</sup>٣) أنظر: Gesta, p. 15 - 20 ؛ انظر: إشارة ابن الأثير لاختلافهم. (الكامل، ٨ ص ١٨٦ س٥).

رِيِّة) انظر 24 - 15 Ibid, P. 21 و النجوم، ٥ ص ١١٤٦ معجم البلدان، ٨ص ٣٦٠ و انظر. . [4] Ency de l'Isl. (Art lzník) t2p. 60€

الطروادين؛ بحيث إن الصليبين جاءوا بسفن جروها من القسطنطينية بالثيران. وقد حاول الترك السلاجقة استنقاذها على غير جدوى؛ إذ لم ينقطع وصول الإمدادات برا وبحرا، وكانت كثيرة. وبعد أكثر من سبعة أسابيع قرر الترك تسليمها إلى ملك بيزنطة، من دون الفرنجة؛ عما يبين استمرار النزاع بين البيزنطيين والفرنجة. فقبل ملك الروم ذلك منهم في رجب من سنة ٤٩هـ/ يونية ١٠٩٧م، وحسمل الاسرى إلى القسطنطينية؛ وقد بقيت نيقية في أيدى البيزنطيين إلى وقت مجيء الاتراك العثمانيين.

وكان أول نصر للفرنجة في سهل دروليه (Dorylee" \_ قرب إسكى ششهر \_ التى انتصر فيها جودفروى، وقتل قلج أرسلان، أميز السلاجقة سابق الذكر، ونجد أن مؤلف أعمال الفرنجة Gesta Francorum \_ وهو مجهول \_ يتكلم عن شجاعة الترك السلاجقة، ومقاومتهم الشديدة للصليبيين. وبالانتصار الفرنجى فيها؛ فتح طريق فروجه "Phrygie" وغيرها، ولاسيما أنه قد سهل زحفهم فيها؛ وصولهم إلى بلاد الأرمن المسيحية (١).

وبعدها توقف الفزنجة امام أنطاكية العظيمة لحصانتها (٢)؛ فقد كانت محصنة طبيعيًّا بالجبال وبأسوار وبروج وحصون متقدمة، ولأن جماعات مسلمة من مدن عديدة خرجت لنصرتها من: حلب ودمشق والقدس. وبعد أن حاصرها الصليبيون مدة تسعة أشهر، وبنوا أمامها قلعة، جمعوا حجارتها من قبور الموتى، استولوا عليها من صاحبها التركى ياغيسيان أو ياغى سيان ـ سماه الأوروبيون Cassian فى جماد الأولى سنة ٤٩١هـ / مارس ١٩٨٨م؛ وذلك بفضل خدعة رجل اسمه فيسروز أو زرد، وهو أرمنى كان قد أسلم، وكان يدافع مع المقاتلين المسلمين فى أحد بروجها، فسلَّم البرج للصليبين؛ عما جعل بقية البروج الأخرى تتداعى. وقد

<sup>(</sup>١) عنها: انظر: معجم البلدان، ٤ص ٥٧.

Gesta, p. 34 Sqq; ۱۸٦ \_۱۸۵ مص ۱۸۵ (۲)

هرب الأمير السلجوقي، أو أنه قُتل وأخذت رأسه إلى الفرنجة؛ كما يقول ابن الأثير، فلما دخلوها ذبحوا معظم أهلها المسلمين؛ بحيث لم تعد ترى الأرض من كثرة الجثث<sup>(1)</sup>. ومع أن سلاجقة الشام وبلاد الجزيرة، ومعهم العرب، ساروا لاستعادتها؛ بقيادة كربوقا أو كربوغا التركى أمير الموصل، وكادوا يستولون عليها، وبات الفرنجة فيها محاصرين وليس لهم ما يأكلونه؛ إلا أن تكبر كربوقا، وانقسام القسواد، أضاع هذه الفرصة، وأدى إلى انهزام المسلمين هزيمة منكرة<sup>(٢)</sup>؛ وكان الفضل في انتصار الفرنجة في أنطاكية، يرجع إلى النورمان على الخصوص.

فى ذلك الوقت، حاول الفاطميون فى مصر وقف زحف الصليبيين، بعد أن عجز السلاجقة عن صدهم، بالدخول فى مفاوضات معهم (٣). ولا نصدق ماقيل من أن الفاطميين؛ خانوا المسلمين، أوأنهم هم الذين استدعوا الصليبيين إلى الشام؛ ليستعينوا بهم ضد السلاجقة أعدائهم؛ ومن الغريب أن بعض المؤرخين الحديثين يؤيدون ذلك (٤). ولكن ينفى هذا الرأى أنّا رأينا؛ كيف كان الفاطميون دائمًا حماة الإسلام؛ فاستماتوا فى الدفاع عنه؛ حينما هاجم الروم فى الشام، ثم إن ابن الأثير صاحب هذه الرواية، وهو من بلاد الجزيرة فى شمال العراق، هو نفسه يتشكك فيها، ويقول: «والله أعلم» (٥).

والواقع أن قبول الفاطميين للتفاوض مع الفرنجة تبين موضوعيتهم فى معالجتهم للمشكلات الخطيرة. ففى أشناء حصار الفرنجة لأنطاكية العظمى، كان الأمل كبيرًا فى صمود السلاجقة، الذين كانوا حتى وقتذاك موضع ثقة المسلمين؛ بسبب انتصاراتهم الباهرة والحاسمة على الروم؛ إلا أنه بسبب انقسامهم وتحاسدهم

<sup>(</sup>۱) أنظر . . Gesta, p. 51

<sup>(</sup>۲) أنظر ً Ihid, p. 53؛ الكامل، ٥ص ١٨٦ ـ ١٨٧.

<sup>(</sup>٣) هذا من أقوال الصليبين. وليم الصورى، ترجمة، ص ٣٠٥.

<sup>(</sup>٤) مثلاً: مؤنس، نور الدين محمود، ص ٩٨ ، ٩٩؛ عاشور، الحسركة الصليبيية، ١ ص ١٩٧. هذا الأخير يستند في معظم مصادره إلى مراجع حديثة.

<sup>(</sup>٥) الكامل، أأص ١٨٦ س ٤٤٣.

سقطت أنطاكية في أيدى الصليبين؛ حيث تذكر المصادر الأفرنجية (١) وحدها أن الفاطمين في أثناء حصار أنطاكية سعوا إلى التفاوض مع الفرنجة، وقبلوا أن يأتى وفد منهم إلى القاهرة. ومع ذلك بقى وفدهم لمدة عام مهملاً من قبل الفاطميين. ولكن الفاطميين لما سقطت أنطاكية في أيدى الفرنجة؛ فإنهم أعادوا الوفد الفرنجي إلى أنطاكية؛ وأصحبوهم رسلاً من قبلهم، بعرض مؤداه (٢): أن يسمح للحجاج غير المسلمين من الفرنجة وحدهم بزيارة بيت المقدس، ويكونون في أفواج، وكل زمرة منهم لا تتعدى المائتين أو الثلاث مائة؛ على أن يضمن الفاطميون سلامتهم في كل مرة. ولكن الفرنجة اعتبرت عرض الفاطميين لهم إهانة كبرى؛ بعد انتصارهم العظيم في أنطاكية، وأعلنوا أنهم لن يقبلوا الذهاب إلى القدس في فئات، وسوف يدخلونها بحد سيوفهم، ويستولون عليها، وعلى بلاد الفاطميين أيضاً.

ولو أيّدت المصادر الأفرنجية وحدها وقوع هذه المفاوضات الفاطمية مع الصليبين؛ في حتمل أن تكون بالأولى مع الروم وليس مع اللاتين، وكانت عادية في السياسة الفاطمية الذين عقدوا معهم هدنات من قبل؛ مثلما حدث في زمن الخليفة الحاكم بأمر الله؛ كما ذكرنا؛ كما لم يكن في بال الروم وقتذاك؛ استعادة بيت المقدس، أو كان لهم خطباء يدعون لحرب المسلمين. وعلى العكس كانت من مراسيم البلاط البيزنطى "De Ceremonis"؛ أن يحتل العسرب على مائدة الإمبراطور البيزنطى مقاعد أعلى من مقاعد الفرنجة. . فهذه المفاوضات بين الفاطميين والروم، حتى إذا كانت صحيحة؛ فإنها أصبحت في مصلحة المسلمين؛ لأنها جعلت المسكر المسيحى ينقسم على نفسه، مع أنه كاد يتوحد بغزو الصليبيين للشرق العربي.

ويؤكد على ذلك أنه لما احتل الفرنجة أنطاكية العظمى، فإنهم ولوا عليها بطريركًا، وذلك بناء على اتفاقهم السابق مع ألكسيوس البيزنطى (٣)؛ إلا أنهم عزلوا البطريرك البيزنطى بسبب تفاوض الروم مع الفاطميين، واتهموا الروم بالخيانة (٤)، وأجبروا جيش الروم الذي أرسله يوحنا الثاني (٥) كالوجوهانيز JoanII"

<sup>(</sup>١) وليم الصوري، ترجمة عربية ٢٠ ص ٥٦.

<sup>(</sup>۲) نفسه، ۲ ص ۵۷.

<sup>(</sup>۲) نفسه، ۳ ص ۱۳۵.

<sup>(</sup>٤) نفسه، ۲ ص ۱۵۸ - 72 - 73 (E)

<sup>(</sup>٥) نفسه، ٣ص ١٣٤

"Kanuel "، وذلك بعد وفاته، وتولى مانويل الأول" Manuell "بعده. وكان يوحنا الثانى هذا قد بسط فاته، وتولى مانويل الأول" Manuell "بعده. وكان يوحنا الثانى هذا قد بسط نفوذه على القلاع والمدن التى استولى عليها الفرنجة (٢)، ودخل بجيشه أنطاكية (٣)، وأصبح يقاتل الفرنجة بنفسه (٤)؛ بحيث انشغل الصليبيون به عن المسلمين؛ إذ كان يعتبر أن ما استولى عليه من الفرنجة هو أمانة في عنقهم ليردوها للروم؛ وحلفوا للألكسيوس بالأيمان المغلظة على ذلك (٥)؛ فكان الفرنجة بسبب هذا التفاوض مع الفاطميين يسمون الروم بالإغريق (٢)؛ كناية عن أن إيمانهم بالمسيحية ليس في درجة إيمان الفرنجة.

وفي الوقت ذاته، تذكر المصادر الإفرنجية أيضًا استعدادات الفاطميين الحربية للدفاع عن بيت المقدس، وتصميمهم على وقف الزحف الصليبي، فعمدوا إلى تقوية تحصينات المقدس، والمدن التي حولها(٧). وعلى عجل أمسر الوزير الأفضل الفاطمي بإصلاح أبراج المدينة وأسوارها، وترميم ما يحتاج منها إلى ترميم، كما طمَّ ينابيع المياه في الأبار؛ وفي مصانع الماء التي تستجمع فيها الأمطار، لحرمان المهاجمين من الماء؛ بينما خُزنت المياه لأهل المدينة (٨). كذلك حشد الأفيضل المقاتلين الشجعان (٩)، المزودين بأحسن السلاح، والسماح للمتطوعة بالتوافد على القدس للدفاع عنها (١٠)؛ وتحرك الأسطول المصرى من عسقلان، وهو الميناء الهام في فلسطين، للإيقاع بالسفن الصليبية (١١). وقد اجتمع أهلَ القدس للتشاور في ساحة المسجد الأقصى (٢٠): فأفتى بعضهم بهدم كنيسة القيامة، المقامة على قبر

<sup>(</sup>۱) نفسه، ۳ ص ۱۹۶.

<sup>(</sup>٢) نفسه، ٣ ص ١٥٩.

<sup>(</sup>۲) نفسه، ۳ ص ۱۹۶.

<sup>(</sup>٤) نفسه، ٣ ص ١٦٧.

<sup>(</sup>٥) نفسه، ٣ ص ٣٥.

<sup>(</sup>٦) نفسه، ٣ ص ١٦٧.

<sup>(</sup>۷) نفسه، ۲ ص ۱۷.

<sup>(</sup>۸) نفسه، ۲ ص ۹۳.

<sup>(</sup>٩) نفسه، ۲ ص ۹٤.

<sup>(</sup>۱۰) نفسه، ۲می ۹۵.

<sup>(</sup>۱۱) نفسه، ۲ص ۱۰۹.

<sup>(</sup>۱۲) نفسه، ۲من ۲۸.

المسيح، مثلما فعل من قبل الحاكم بأمر الله، ولكنهم وجدوا أن ذلك ربما يزيد من عناد الفرنجة في حربهم (١).

وعلى كل حال، تولى أمر أنطاكية العظمى بوهيمند "Bohemond" النورمانى ـ يسميه العرب فى كتبهم بيمنت أوبيمند ـ إذ كان طامحًا كما ذكرنا إلى إقامة إمارة له فى الشرق، وإن تركها لابن أخية تنكرد Tankrid ـ طنكرى ـ الذى جعلها هوالآخر إمارة خاصة له، وسك فيها عملة باسمه: "Tankridos؛ فكانت بداية لإمارة أنطاكية، وبذلك ظهرت نيابة الصليبين واضحة فى استعمار الشرق.

وبعد الانتصار في أنطاكية، سار قسم من الصليبيين نحو بلاد الجزيرة في شمالي العراق، وتقع بين الموصل والشام، واستولوا على مدن كثيرة منها: مدينة الرها، المسماة أيضًا أرفة، ولليونان أذاسا أو أديسا "Edessa" وهي المدينة المسيحية الهامة، الذائعة الصيت وقتذاك، وكان أغلب سكانها من الأرمن، وليس فيها من المسلمين إلا قليل، وإن تمكن أتابكة السلاجقة في بلاد الجزيرة من وقف تقدم الصليبيين نحو بغداد. فكانت الرها هي مركز إمارة صليبية أخرى في بلاد الجزيرة.

وكذلك سار قسم آخر من الصليبيين إلى الجنوب بمحاذاة الساحل الشمالى، وكان المارونيون من جبل لبنان، وهم على عقيدة الصليبيين الدينية؛ يدلونهم على الطريق (٣)؛ حيث كانت المراكب الإيطالية من جنوة والبندقية وقبرس ورودس وبلاد اليونان تمدهم بالذخائر والرجال(٤). فكانت مدن الشام العليا وموانيسها تستسلم واحدة بعد أخرى للصليبيين بدون مقاومة. وقد استعمل الصليبيون منتهى

<sup>(</sup>۱) النجوم، ٥ص ١٧٨ ـ ١٧٩ لملها فتحت في سنة ٤٩٧هـ/ ١١٠٣ ـ ١١٠٤م، انظر، الكامل، ٨ص ١٠٠٤ عنها، انظر، معجم البلدان، ٢ص ١٥٩، ٤ص ٢٣٠ ـ ٣٤١.

S qq. Ency. de L'Isl. (Art Orfa) t3, p. 1062 Sqq ؛ ١٢ س ٢ ، ترجمة ، ترجمة ، الله عنه عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الل

<sup>(</sup>٣) وليم الصوري، ترجمة، ٢ ص ٦١.

<sup>(</sup>٤) أنظر. .Gesta, p. 81 وليم، ترجمة، ٢ص ٢٦١ انظر. مكسيموس، ١ ص ١٥٠.

القسوة مع المدن المستسلمة؛ فحينما دخلوا معرَّة النعمان مثلاً، قتلوا معظم من كان فيها من الرجال والنساء، ما يزيد على مائة ألف، وأخذوا من كان حيًّا لبيعه (١).

وبعد ذلك وصل الفرنجة إلى بيت المقدس، الذى كان استرده الأفضل الفاطمى من السلاجقة، وأبقى فيه حامية مصرية بلغ عددها أربعين ألفًا؛ كما ذكرنا. فضربوه بالنار والحجر من المنجنيقات، وقد دافع عنه عسكر مصر بشجاعة نادرة مدة تنيف على أربعين يومًا. فيصف وليم الصورى مؤرخ الفرنجة مقاومتهم يومًا بعد يوم، كانوا يفضلون الانتحار بإلقاء أنفسهم من بروج الجدران على التسليم (٢). ولما تمكن الصليبيون من تشديد قبضتهم على المدينة المحاصرة؛ فإن المدافعين عنها لم يسأسوا من مقاومتهم، حتى أنهم كانوا يقذفونهم بالحجارة من الآلات القذافة؛ في محاولة أخيرة لإبعادهم عن أسوار المدينة (٣)، على الرغم من أن الرماح والقسى كانت تنهال عليهم كشهب السماء.

فكان سقوط بيست المقدس في أيدى الفرنجة في شعبان من سنة ٩٩٦ هـ / يونية ٩٨٠١م، فـذبحوا كل من وجدوه فيها من المسلمين، من الشيوخ والنساء والأطفال، وأحرقوا من هرب منهم إلى مسجدى قبة الصخرة والأقصى، واقتحموا هذا الأخير وقتلوا في داخل ساحته عشرة آلاف من المسلمين؛ حتى أن المصادر النصرانية ذاتها، قالت: لم نر مثل هذا الذبح من قبل في المسلمين (٤)؛ حيث استمر القتل ثمانية أيام؛ إذ كانوا يعتقدون أن المسيح عانسي كثيرًا من العذاب (٥)، ولذلك كان لابد من أن يشفي غليل المسيحية من المسلمين، لما حدث له. فيقول المؤرخ الصليبي وليم الصوري (٢): لقد شاهدت في أرجاء المدينة ـ ويقصد القدس مذبحة فظيعة الشناعة؛ ووجدت الأشلاء البشرية في كل مكان، وقد غطت الدماء

<sup>(</sup>١) أنظر. Gesta, p. 81؛ الكامل، ٨ ص ١٨٧ \_ ١٨٨٠.

<sup>(</sup>٢) انظر ld؛ نفسه الكامل، ٨ ص ١٨٩٠ النجوم، ٥ ص ١٤٩٠١٤٨.

<sup>(</sup>٣) وليم، ترجمة، ٢ ص ١١٤.

<sup>(</sup>٤) نفسه، ۲ ص ۲۱۱؛ Gesta, P. 88

Le Moyen Age, P. 428.: Calmette. انظر (۵)

<sup>(</sup>٦) وليم، ترجمة، ٢ ص ١٢٦ ـ ١٢٨.

الأرض؛ فكانت رؤيتها مبعثرة هنا وهناك، تثير الرعب في نفوس من شاهدها، وكان أبعث على الفزع أيضًا، منظر المنتصرين، وقد تخضبت ملابسهم بالدماء، التي غطتهم من أعلى رءوسهم إلى أخمص أقدامهم، كما انطلق بقية العسكر الصليبي يجوسون خلال الديار بحثاً عمن لايزال حياً؛ فإذا عثروا عليهم ذبحوهم ذبح الشاة، وكل واحد منهم قد اغتصب بنتًا.

ومع ذلك؛ فلم يقف الفاطميون مكتوفى الأيدى لما حدث فى بيت المقدس؛ فوزيرهم الأفضل؛ لما بلغه خبر وصول الفرنجة إليه حشد العسكر المصرى فى وديان عَسقًلان، وهى الميناء الهام على ساحل البحر، وسار على رأسهم لاستنقاذه. ولما قرب من بيت المقدس كان الفرنجة قد فتحوه، وهجموا على الأفضل وعساكره وهزموه (۱)، وأحرقوا من التجأ من العسكر المصرى إلى الغابات. كذلك خليفة مصر، وكان الآمر بأحكام الله، ويصفه وليم الصورى (۲)؛ بأنه أقوى حكام المسلمين فى الشرق، طلب من وزيره الأفضل حشد جيش كثيف يضم كل زهرة شباب مصر؛ ليقضى على هذا الشعب المتطفل، ويمحوه من على وجه البسيطة؛ حتى يتلاشى اسمه من الوجود.

وقد فرح الفرنجة بوصولهم إلى مقبرة المسيح (ربهم)؛ بحيث كانوا يبكون من شدة الفرح. وهكذا سقط بيت المقدس في أيدى الفرنجة؛ بعد أن ظل في أيدى المسلمين منذ فتحه في عهد عمر بن الخطاب في سنة ١٧هـ / ١٣٨م. ومع أن البابا إربانوس الثاني توفي في يوليو ١٩٩٩م؛ وهو لا يدرى بهذا الانتصار؛ إلا أن روما دقت النواقيس، وأعلنت انتصار الصليب على الهلال.

وقد تریث الصلیبیون بعد فتح بیت المقدس لتنظیم دولتهم (۳)؛ وإن کانوا قد اتفقوا علی تعیین جو دفروی ـ کندفری أو کندهری ـ حامیًا للبیعة (أو القبر المقدس) "Ad vocatus Sancti Sepulchri"، ولم یتلقب به أحد غیره، ورفض أن یتخذ لقب الملك، الذی لقب به کل من جاءوا بعده، وینسب إلی جود فروی هذا

<sup>(</sup>۱) الكامل، ٨ص ١٩٠؛ النجوم، ٥ص ٤٠٦.

<sup>(</sup>٢) وليم، ترجمة، ٢ص ١٦٠ ١٦١.

<sup>(</sup>٣) انظر'. Gesta, p. 88

أنه وضع أساس دست و هذه الدولة، وهو ما عُسرف لهم باسم: أسس "Assises"؛ (١) حيث أضاف إليه ملوكها من بعده قوانين أخرى خاصة بنظامى الدولة السياسى والإقطاعى، وهذا النظام الأخير ساد فيها؛ وإن كانت نصوص الأسس لم تجمع إلا في القرن الثالث عشر الميلادى؛ لأن أصولها قد ضاعت، عندما استرد صلاح الدين بيت المقدس فيما بعد. ومع ذلك فهذه الأسس لم تكن وحدها تحكم دولتهم في بيت المقدس، وإنما بالأولى كانت. تحكمهم قوانين وعادات تعودوا عليها في أوربا؛ كما سكت عملة خاصة بها، أطلقوا عليها القراطيس، وهي تسمية مصرية.

ولما قتل جود فروى، بسهم أطلقه عليه مجاهد مسلم أصابه أمام مدينة عكاء عطاء (اوعكة) (٢)؛ اختار مجلس كبار الفرسان ورجال الدين "La Haute Cour"، وهو أول من اتخذ لقب الملك في عام ٤٩٥ه / اخاه بغدوين "Baudouin"، وهو أول من اتخذ لقب الملك في عام ٤٩٥ه / ١١١٥. ومنذ ذلك الحين صار حكام بيت المقدس يلقبون بالملوك، وكان بغدوين يفعل مثل ملوك الشرق، فيلبس الثياب الشرقية، ويرسل لحيته، ويتناول طعامه وهو جالس على الأرض (٤). وبسبب أن دولة بيت المقدس حاكمها ملك، فإنها سميت: بمملكة بيت المقدس، أو المملكة اللاتينية؛ إذ أخذت هذه التسمية الأخيرة من جنسية ملوكها، ومن إنشاء أول كنيسة لاتينية في الشرق. وقد اتسعت المملكة الصليبية بمن جاءوها من الفرنجة من كل نوع؛ ولاسيما من الباحثين عن الثروات والمغامرات، فكان هؤلاء يأتونها كحجاج، ولكن سرعان مايستقرون فيها، كما أصبح للمدن الطليانية على الخصوص نفوذ كبير في هذه المملكة؛ بسبب مشاركتها بأساطيلها في هذه الحروب، ونالت حقوقًا تجارية كشيرة فيها، وفي غيرها من الأمارات الصليبية الأخرى.

كذلك قسَّمت مملكة بيت المقدس إلى إقطاعيات، وعهد في الدفاع عنها إلى طوائف من الرهبان الفرسان، أبرزهم طائفة: الأسبتارية "Hospitaliers"؛ لأنهم

<sup>(</sup>١) أنظر " Assises de Jerusalem. R.H.C.o"TII ؛ انظر

Dodu: Histoire des Institutions Monarchiques dans Le Royaume Latin. de Jerusalem. Paris, 1849,

<sup>(</sup>٢) يقول وليم الصورى إنه مات من موض استعصى برؤه منه. انظر. ترجمة، ٢ص ١٨٦.

The Latin Kingdom of Jerusalem 1972, p. 282 Sqq. : Prawer . انظر (٣)

<sup>(</sup>٤) أنظر. جر وينباوم، حضارة الإسلام، ترجمة جاويد، مصر ١٩٥٦.

فى أصل نشأتهم، كانوا يقومون باستقبال الحجاج وإيوائهم فى نزل "Hospes"، أنشأوها بجوار كنيسة القيامة. وهناك طائفة أخرى، عرفتها العرب باسم فرسان: الداوية أو الديوية، أو مساعرف لدى الفرنسيين باسم "فرسان الهيكل أو المعبد" "Templum"؛ ذلك لأنهم سموا مكان الصخرة بالهيكل أيضًا "Templum"؛ بسبب غموض تاريخها لديهم. فكانت الطائفتان تملكان الحصون والأساطيل، ولها حق عقد المعاهدات، وجباية الضرائب، وكأنهما أصبحتا دولتان داخل مملكة بيت المقدس، مع أنهم فى الأصل من التجار.

وعقب فتح الصليبيين لبيت المقدس، حولت جميع مساجده إلى كنائس، وخاصة مسجد قبة الصخرة (٢)، الذى بناه عبد الملك بن مروان، على انقاض المسجد الذى بناه عمر بن الخطاب، والمسجد الأقصى، الذى بناه الخليفة الوليد. ابن عبد الملك فى ساحة مسجد قبة الصخرة، وعُرف لفخامته أيضًا ببلاط الوليد. فاخذوا يعظمون الصخرة ويفتخرون بها، وأقاموا على قبتها صليبًا من ذهب، سموه بصليب الصلبوت، أما المسجد الأقصى؛ فقد أقيمت فيه كنيسة ونزل للفرسان الداوية، وأصبح يعرف باسم: هيكل أو قصر سليمان -Templum So" الفرسان الداوية، وأصبح يعرف باسم: هيكل أو قصر سليمان كان قد بنى فى مكانه هيكلاً. ويبدو من ذلك أن التعصب الصليبي نحو المساجد، كان على نقيض ماجبل عليه المسلمون من تسامح نحو كنائس النصارى، التي تركوها لهم، بما فيها من ذخائر وتحف؛ وحتى بعد أن استرد صلاح الدين بيت المقدس، ترك لهم كنور المسيح الكنائس؛ ليأخذوها معهم، وأبقى على كنيسة القيامة المقامة على قبر المسيح خارجها؛ حتى لايدخلها المسلمون، مع أن الصليبين على العكس كانوا منعوا قبط خارجها؛ حتى لايدخلها المسلمون، مع أن الصليبين على العكس كانوا منعوا قبط

Ency. de l'Isl. (Art al - Kuds) t2, p. I164. (مامش: ۳۳ رمامش: ۱۲۹) The Knights Hospitaliers in the Holy Lands. London, 1931: Kings.

<sup>(</sup>٢) عماد الدين، الفتح القسى، ص ٥٠ ــ ١٥١ ابن خلدون، المقدمة، ص ٢٨٢؛ انظر: .Ency. de l'Isl, t2, p. 1164 - 1165

<sup>(</sup>٣) أنظر: كتابنا: التاريخ السياسي للدولة العربية، الجزء الثاني، وبعده.

مصر، وهم مسيحيون من دخولها. وبعد ذلك؛ فتح الصليبيون عكًا في سنه 10.0 هـ 10.0 مـ 10.0 م وطرابُلس سنة 10.0 هـ 10.0 م وكانت تحكمها أسرة بني عمّار (١١)، التي استقلت بها عن الفاطميين، لما غزا السلاجقة بعض أجزاء من الشام، فحاصروها قبل محاصرة بيت المقدس، ولكنهم رفعوا الحصار عنها للاستيلاء على بيت المقدس، مع أن واليها ابن عمار دخل في مفاوضات معهم، وأغراهم بالمال، ولما لم يستجيبوا له حاربهم بشدة فهزموه (١٦)، وسقطت طرابلس وما حولها من مدن مثل: جُبيل في 10.0 هـ 10.0 ما 10.0 وسقطت طرابلس وما حولها من مدن مثل: بعبيل في 10.0 هـ 10.0 ما ألم المروت من المسلمين واعتبرت مقاومتها من أشد المدن الفاطمية في مقاومة الفرنجة؛ حيث يفرد وليم الصورى الصفحات العديدة لمقاومتها من أشد المدن الفاطمية في مقاومة المذن الفاطمية ويقول المؤرخ ابن تغرى بردى: إنه كان من الممكن إنقاذ كل هذه المدن أو غيرها لولا سوء الحالة في بلاد الفاطميين (٥٠).

ولم يقف طمع الصليبين أو الحجاج المسلحين عند حد؛ فقد طمعوا أيضا في مصر التي كان يحكمها الفاطميون لضعفهم، وتزهو أمام أعينهم بغناها. فقد كان بغدوين "Baudouin" ـ أو بلدوين الأول ـ يفكر في غزوها، وذهب بنفسه ليستكشف طريق الزحف إليها، وتوغل في شبه جزيرة سيناء، ودخل الفرما على الساحل بين العريش والفسطاط، وفتحها في سنة ٥٠٥ هـ / ١١١٥م؛ إذ كان مبهورًا برؤية مصب النيل، ويتشوق إلى أن يملى بصره إعجابًا بمياهه، كما يقول وليم الصوري (٢٠). ولكن المحتد الدائمين في الشرقية، يتقدمهم العربان حاربوه، كما

Ency de L'Isl, t2, p. 1164 - 5.

<sup>(</sup>١) الفستح القسى، ص ١٤٨ انظر.

<sup>(</sup>٢)وليم، ترجمة، ٢ص ٦١.

<sup>(</sup>٣) الفتح القسى، ص ٣٢.

<sup>(</sup>٤) وليم، ترجمة، ٣ص ٤٢.

<sup>(</sup>٥) النجوم، ٥ص ١٧٩ ، ١٨٠ ـ

<sup>(</sup>٦) وليم، ترجمة، ٢ص ٢٢٩

أسرع الوزير الأفسضل الفاطمى فى إرسال العساكر المصرية من القاهرة، فرحل بغدوين أو بلدوين وحستى بردويل - كما كان يسمى - عائداً أدراجه، ولكنه مات قبل أن يصل إلى العريش، فأخفت جثته لتدفن فى كنيسة القيامة، بعد أن ألقى بأمعاثه فى مكان لايزال إلى اليوم يُعرف بسبخة البردويل أو جزيرة بردويل أو بالسبخة فقط؛ نسبة إليه (١).

\* \* \*

ومعنى هذا أن الفرنجة قد انتصرت على المسلمين فى الشام وبلاد الجزيرة، وأصبحت لهم فيها محلكة وإمارات ثلاث بين إمارات السلاجقة، وعلى حدود مصر. ولما كان معظم الغزاة من الفرنسيين؛ فقد اعتبر وجودهم فى الشرق أول استعمار لفرنسا فيه، وبذلك ظهرت سياسة فرنسا الاستعمارية فيام وراء البحار "Outre - Mer". فمن إماراتهم: إمارة أنطاكية العظمى فى الشمال، وامتدت على ساحل البحر المتوسط إلى جبال طوروس وشمال الشام، وجاورت أتابكية حلب التي يحكمها السلاجقة، وإمارة الرها على الفرات، وامتدت من مرعش إلى منبح فى الجنوب، فجاورت أتابكية الموصل، التي كانت تضم غالبًا إلى إمارة حلب، وتكون معها أتابكية واحدة، وتهدد بغداد مركز الخلافة العباسية، وإمارة أو كنتية طرابلس، ونشأت تابعة لمملكة بيت المقدس، حيث اعتبرت منفذًا لها على الساحل، وامتدت من حمص إلى شمال لبنان؛ وتهدد أتابكية دمشق. بل لم يقف الخطر الصليبي عند الأماكن المسيحية المقدسة، وإغا رحف نحو ديار مصر أيضًا.

(۱) الخطط، ١ص ٣٤٢، ٣٤٣٠ ابن إياس، بدائع، ١ص ٦٣. عن العريش، انظر، معجم البلدان، ٦ص ٣٦٧ ـ ٩.

## الفصل الثالث

## الصمود، ورد الفعل الفرغي

والواقع أن نجاح الاستعمار الفرنجى في الشرق الإسلامي كان سببه في الدرجة الأولى انفصام وحدة سكانه، الذين أصبحوا برءوس كثيرة، ولم يعودوا أمة واحدة، كما أراد الإسلام لهم، وعلى الخصوص سكانه العرب في: مصر والشام، وبلاد الجزيرة، من دون رقعة الإسلام الواسعة؛ مع أنهم وحدهم تلقوا الضربات الصليبية. ولعل السبب في عدم وحدة العرب بالذات، وعلى مدى تاريخهم الطويل؛ هو تمسكهم بنظامهم القبلي السابق، وهو ما جاء الإسلام ليقضى عليه بالنظام الحضرى؛ بحيث كان العرب دائمًا ضد العرب. ومع ذلك؛ فإنه توجد بعض العوامل الأساسية كنانت أحيانًا تتدخل لتجمعهم في وحدة سياسية؛ منها: وحدة اللغة، والدين، والثقافة، والتاريخ، والعيش في إطار حدودي واحد؛ حتى يتجنبوا أوخم العواقب؛ نتيجة لتفرقهم والتماسك عند مواجهة الشدائد، وتحدق بهم الأخطار. ولدينا شعر يعبر عن ضرورة وحدة العرب في وقت الغزو الصليبي، فيذكرهم بعروبتهم، ورد فيه:

## أيرضى صناديد الأغاريب بالأذي

## ويغض على ذل كماة الأعاجم

وعلى كل حال، سرعان ما ظهر رد الفعل العربى فى هذه النواحى للخطر الصليبى القادم؛ بعد سقوط بيت المقدس، وبعض المدن الساحلية فى أيدى الفرنجة، وفى صمود المدن التى بقيت فى أيدى السلاجقة والفاطميين؛ حيث اعتمد هؤلاء فى صمودهم على قوة أسطولهم، الذى اشتهر بالأسطول المصرى.

فقد اشتهرت مصر في آيام الفاطميين بتعدد دور الصناعات البحرية فيها<sup>(۱)</sup>، وهي أماكن بناء السفن. فكانت المقس<sup>(۲)</sup>، التي أنشاها الخليفة المعزّ لدين الله أول خلفائهم في مصر، في شمال القاهرة، على شاطئ النيل، وتتسبع لبناء ستمائة قطعة بحرية<sup>(۳)</sup>؛ كما أن جزيرة الروضة، التي عُرفت في وقتهم بجزيرة مصر<sup>(٤)</sup>، كانت هي الأخرى تقوم سناء المراكب البحرية. كذلك وجدت أماكن في أرجاء خلافتهم؛ تقوم ببناء المراكب؛ فيروى المؤرخ المقريزي أن الفاطميين واصلوا إنشاء المراكب بمدينتي الإسكندرية ودمياط<sup>(۵)</sup>، أما المؤرخ القلقشندي فيذكر أن وحدات المراكب بمدينتي الإسكندرية بجميع الشواطئ الساحلية، في الإسكندرية ودمياط في مصر، وفي عُسقيلان وعكّا (أو عكّة) وصُور وغيرها من موانئ الشام<sup>(۱)</sup>.

وعلى الرغم من هزيمة الفاطميين أمام الفرنجة في الشام؛ فقد ظلت السيادة البحرية لأسطولهم؛ حتى أن الخليفة الفاطمي قبل خروجه من مصر لقتال الفرنجة كان يسقوم بتوديع رجاله في احتفال رسمي، عُرف في رسوم دولتهم باسم: الموادعة (۷). فكان الخليفة الفساطمي، وبصحبته الوزير والأعيسان المصريين، يذهبون إلى ميناء المقس عند ساحيل النيل؛ حيث تجتمع فيه المراكب قبل أن ترحل وتقوم ما لحركة \_ وهي المناورات \_ كما يفعل تمامًا في حالة القتال. وفي هذه المناسبة يدعو الخليفة الفاطمي للأسطول بالنصرة والسلامة، ويورع النفقة والهدايا والخلع (٨)

<sup>(</sup>١) المقريزي، الخطط، بولاق، ٢ڝ ١٨٩.

<sup>(</sup>۲) نفسه، ۲ص ۱۹۵.

<sup>(</sup>۳) نفسه .

<sup>(</sup>٤) معجم البلدان؛ أنظر.

<sup>(</sup>٥) ابن عاتى، قوانين الدواوين، حس ١٦.

<sup>(</sup>٦) صبح الأعشى، ٣ص ٥٢٣.

<sup>(</sup>٧) نفسه؛ ابن سيسر، ص ٤٤. يتفصيل: ماجد، نظم الفاطميين، ط٣ (الأسطول) ، الجزء الأول.

<sup>(</sup>۸) المقریزی، الخطط، بولاق، اص ۶۸۰ س ۲۱، ۲۲، ۲ص ۱۹۳ س ۳۳.

ويذكر المؤرخون أنه كانت توجد من بين مراكب الأسطول المصرى مراكب ذات حمجم كبير، بلغ عددها في وقت الغزو الفرنجي على حسب قول وليم الصورى سبعين من القراقر، وأربعة وعشرين من الشواني(١). فكانت القراقر \_ ومفردها قرقورة \_ وهي مراكب معدة لتموين المدن الساحلية؛ وتزويدها بالزاد والمتاع وأنواع السلاح؛ وتتميّز بأن لها ثلاث طبقات، وتسير بالقلاع؛ أما الشواني \_ ومفردها شونة أو شيني \_ فهي من المراكب الحربية العظيمة ، وتجلَّف بـثلاث وأربعين ومائة مـجذافًا، وتحـتوى على أهراء لخـزن القمح، وصهـاريج لخزن الماء الحلو، ومزودة بقلاع وأبراج للدفاع والهجوم، وبخاصة بالمنجنيةات لقذف المواد الملتهبة، التي تخصصت لها طائفه من المقاتلة أطلق عليهم التفاطون؛ حيث كان النفط(٢) متوفرًا في منصر، ويسيل من جبل بسيناء، ومينزته في أنه يسير على الماء دون أن ينطفأ؛ ليحرق مراكب العدو<sup>(٣)</sup>. كذلك كان يوجد بالقطع البحرية المصرية مقاتلة قــد دربُّوا على القتال في البر والبحر، وعــرفوا لذلك باسم: بحري وبري، وزودوا بكل ما هو ضروري للحرب البرية، مثل: الأبراج، والدبابات والسلاليم لثقب الأسوار، والحبال للاستعانة بها في تسلقها. ومن الطريف أن نذكر بوجود قفص فيه حمام كان ضمن معدات الأسطول الفاطمى، يستعمل في إبقاء الاتصال بين مخمتلف وحداته، وبين القيادة العامة في البر؛ وأن مركب رئيس الأسطول كانت تزود بفانوس خاص؛ لتهتدي به المراكب الأخرى؛ فتقلع بإقلاعه وترسو ېرسوه.

وعلى العكس، كانت المراكب الفاطمية تحتمى من نار العدو وقذائفه؛ بتغطية هيكلها بدرع من الخارج اسمه: «لبوس»(٤) وعليه غطاء آخر اسمه «لبود»، يصنع

<sup>(</sup>۱) وليم الصورى، ترجمة، ٣ص ٥٣، ص ٣٦٩.

<sup>(</sup>۲) الخطط، بولاق، ۲ص ۳س ۱۹.

<sup>(</sup>٣) الحسن الأبرقي، تحقيق وترجمة Cahen ، منوان. 6- 145 - 6. الحسن الأبرقي، تحقيق وترجمة Cahen ، منوان. 6- 145 - 7

<sup>(</sup>٤) بتفصيل: ماجد، نظم الفاطميين؛ و درويش النخيلي؛ معجم، Suppl. Cf: Dozy,

من جلود البقر الطرية، أما رجال الأسطول أنفسهم؛ فإنهم يحتمون من الحريق بدهن أجسامهم بالبلسان أو البلسم، وهو في الأصل نبات ينمو بارتفاع ذراع، وله دهن ورائحة، ويجمع في قناني من الزجاج<sup>(۱)</sup>. ومع أن جالينوس، وهو من علماء مدرسة الإسكندرية القديمة، قال بوجوده في فلسطين وحدها؛ إلا أن الرحالين العرب، الذين زاروا مصر في وقت صلاح الدين، ومنهم: عبد اللطيف البغدادي والهروي، يريان أنه لا يوجد اليوم إلا بمصر، في موضع بعين شمس، مساحته نحو سبعة أفدنة، ومحاط عليه لأهميته، وأن استخراجه يتم بطريقة خفية، لا يعرفها العدو.

فيتبيّن دور الأسطول المصرى في استنقاذ مدن الساحل الشامي (٢) ، بتواجده في مرافئها، وحمل المؤن إليها، وبالاشتباك مع أساطيل العدو باستمرار، وبخاصة مع مراكب المدن الإيطالية التي شاركت في حملات الصليبيين. في في يافا، ولم تكن قد سقطت في أيدى الفرنجة بعد، أقلع الأسطول المصرى من قاعدته بقيادة شرف المعالى، ابن الوزير الأفضل الفاطمى، لتزويدها بالمؤن (٣). وفي طرابكس التي جعلها الصليبيون إمارة لهم بعد ذلك، فإن الأسطول الفاطمى كان متواجداً فيها؛ عما جعل حاميتها تصمد أمام الفرنجة لعدة شهور، على الرغم من حصارها من البحر بالمراكب الجنوية (٤)، وفي صيدا، ساعد رجال الأسطول المصرى العسكر من الدمشقى، حينما هاجمها بغدوين الأول «Baudouin» صاحب عملكة بيت المقدس، وحاصرها برا وبحرا؛ إلا أنها سقطت في يده (٥). وفي بيروت، قصدتها أربعة وعشرون شينيًا مصرية ، وهي مراكب حربية كبار؛ إلا أن بيروت سلَّمت بالأمان بعد حصار دام سبعة وأربعين يومًا؛ لما استشهد قائد الأسطول المصرى في اشتباكه مع الأسطول الجنوى. وفي صُور، دود الأسطول المصرى حاميتها بقيادة أنوشتكين

<sup>(</sup>١) الإفادة؛ والزيارات؛ أنظر.

<sup>(</sup>۲) تفاصیل: ولیم الصوری، ۳س ۳۲۹ وما بعدها.

<sup>(</sup>٣) ابن القلانسي، ص١٤٢، ١٤٣.

<sup>(</sup>٤) ابن الأثير، ٨ص ٢١٩، ٢٣٥.

<sup>(</sup>٥) ابن القلانسي، ص ١٦٢.

<sup>(</sup>٦) نفسه، ص ١٠١.

الافضلي ـ نسبة للوزير الافضل ـ بالرجال والغلات؛ مما جعلها تقاوم الصلبيين فترة طويلة (١)؛ إلا أنها فقدت هي الاخرى، لما اغتيل الوزير الافضل، وتولى بعده المأمون البطائحي في الوزارة مكانه.

أما بالنسبة للعمليات التعرضية البرية فلدينا سجلات فاطمية (٢) و بتقليد أمراء مصر، وهم القواد المصريون، لأمر جهاد الصليبيين في نواحي الشام، التي استولوا عليها. فقد تعود خلفاء الفاطميين على أن يرسلوا تجريدات ـ جمع تجريدة ـ لجهاد الصليبيين في الشام؛ لايتجاوز عدد أفرادها من ثلاثمائة إلى أربعمائة، والكثرة من أربعمائة إلى ستمائة وعيث كان يقدم فيها على كل مائة أمير. فكان الخليفة ألفاطمي يبارك هذه التجريدات قبل خروجها، مثلما كان يفعل في موادعة رجال الأسطول؛ فيسلم لأميرها العلم والخريطة؛ حيث كان يشارك فيها أحيانا أولاد الوزراء؛ بمن فيهم الوزير الأفضل نفسه.

فكانت هذه التجريدات تؤخذ بالذات من طوائف الحجر أو الحجرية (٣)، التى اعتبرت من طوائف العسكر الفاطمى وسموا بها لسكناهم فى الحسجر، وهى أشبه بالثكنات العسكرية. فمنذ مجىء المعسز لدين الله إلى مصر، كان يجند أفرادها من بين المصريين ـ أولاد الناس ـ فى الأعمال وهى أقاليم مسصر؛ حيث شسرط على ولاتها البحث عمن يظهرون مهارات حبربية قبل أوانها، وأفرد لهم حبراً فى قصره؛ فعرفوا بسبب ذلك بصبيان أو غلمان الحجر؛ فكانوا يتعلمون فيها القراءة والكتابة والفنون المعسكرية؛ وإن أقيمت حجر أخرى فى القساهرة فى غير قسس الخليفة، أو فى خارج القاهرة، ومنها واحدة كانت قريبة من باب النصر فى أسوار القاهرة فى أسوار المعربية سبقت الطباق المملوكية، التى أقامتها دولة سلاطين المماليك فى مصر، وتقليدًا لها. فكان غلمان الحجرية أو صبيانهم لسكناهم فى هذه الحجر، على وتقليدًا لها. فكان غلمان الحجرية أو صبيانهم لسكناهم فى هذه الحجر، على حسب سنهم، ومنهم: الحجرية الكبار، والحجرية الصغار.

<sup>(</sup>۱) نفسه، ص ۱۸۸.

<sup>(</sup>٢) النجوم، ٥ص ٢٤٤.

<sup>(</sup>٣) الخطط، ١ص ٣٠٩ ـ ٣١١ صبح، ٣ص ١٥٠٨ انظر. ماجد، نظم الفاطميين، ص ١٩٦ ـ ١٩٨.

<sup>(</sup>٤) صبح الأعشى، ٣ص ٤٨١.

<sup>(</sup>٥) الخطط، ٢ص ٢٣١س٢

ومنذ غزو الفرنجة للشام زادت أعداد الحسجرية عن ذى قبل، وبخاصة فى عهد الوزير الافضل الفاطمى (۱)؛ حيث استمر نظام الحسجرية قائمًا إلى آخر حكم الخلافة الفاطمية. فكانت الحجرية من دون طوائف الجيش الأخرى، لها تعليم عسكرى منظم، لم يكن له وجود من قبل فى مصر، تحت إشراف مباشر من الخلفاء الفاطميين أنفسهم؛ بحيث أصبحوا عصب الجيش الفاطمى، ورهن التحرك للقتال عند أول إشارة. فكانت الحجرية يؤلفون معظم هذه التجريدات الموجهة نحو الفرنجة؛ بقصد هدم تحصيناتهم، فى معارك جسورة ومهام انتحارية، وأن حربهم للعدو ارتكزت أساسًا على المبادأة، بحيث ظهرت لهم بطولات، وما كان أى انتصار على الصليبيين يحدث بدونهم؛ فكانوا يقومون بحرب استنزاف حقيقية.

إضافة إلى أن الوزير الأفضل الفاطمي سعى إلى التقارب مع سلاجقة الشام؛ على الرغم من الاختلاف معهم في المذهب وفي المصالح الخاصة؛ وعلى الرغم من العداوة السابقة بينهما؛ إذ كانت ظروف المنطقة بغزو الفرنجة لها تقضى مثل هذا التقارب. فسعى الوزير الأفضل الفاطمي إلى التحالف مع طُغتكين وطغدكين واتابك دمشق، الذي كان قد استقل بها بعد قتله لأميره دقاق ابن تُنش، ووفاة ابن أخي دقاق؛ فتمكن من إقامة أسرة حاكمة له في دمشق، استمرت من ١٩٤٧ه / ١١٥٤م، عُرفت بأسرة البوريين كما ذكرنا(٢)؛ بحيث أصبحت دمشق بهم أهم مركز للمسلمين في الصحود أمام الغزو الفرنجي.ويؤكد وليم الصوري، وهو المؤرخ الفرنجي؛على التقارب بينهما، على الرغم من فقدان الثقة بين الترك والمصريين، حسدًا لكل منهما للآخر، وسعيه لمد رقعة مملكته على حساب خصمه؛ غير أن فزعهما من الصليبين أنسى كل منهما ما يضمر للآخر من كراهية؛ فانضمت قواتهما بعضها إلى بعض (٢)؛ لتنفيذ مخطط ما يضمر للآخر من كراهية؛ فانضمت قواتهما بعضها إلى بعض (٢)؛ لتنفيذ مخطط استهدف الإطاحة بالصليبين.

<sup>(</sup>۱) وليم ، ترجمة، ۲ ص ۱٦٢.

<sup>(</sup>۲) بتفصیل: Ency of Isl, (art Búrides,) 2ed, TI, P. 1332 ، وبعده (۳) رایم ، ترجمه ، ۲ ص ۳٤٣.

ففي أثناء حصار الفرنجة لصُور(١)، وهي جزيرة داخلة في البحر مثل الكف، وكانت في حوزة الفاطميين، حشد الوزير الأفضل أعدادًا كبيرة من المشاة والفرسان، وأسرع بإرسال أنوشتكين الأفضلي بالأسطول المصري، الذي حمل لها الأزواد؛ بقصد استنقاذها. فلما علم طغتكين، أتابك دمشق، فإنه من جانبه هو الآخر حشد جنده، وسار بهم إلى صُور؛ بقصد الانضمام إلى العسكر المصرى؛ وإن لم يحدث اشتباك (٢)، ، ولكن لما حدث هجوم جديد عليها؛ فإن حاميتها سلمت البلكة إلى طُغتكين، بأمر من الخليفة الفاطمي الآمر بأحكام الله (٣)، فولى طغتكين واليًّا عليها من قبله اسمه مسعودًا، الذي حكمها لمدة عشر سنوات، ومع ذلك تركت الخطبة فيها للخليفة الفاطمي. إلا أن الأسطول المصرى عداد إليها في عام ٥١٦ هـ / ١١٢٢م (٤) وقبض على الوالى مسعود، الذي رحل إلى القاهرة، ومع ذلك أكرم فحيها، وأعيد إلى دمشق، وولي الفاطميون على صور واليًا من قبلهم، كان على علاقة طيبة بطغتكين(٥). فلما عاد بلدوين الثاني ملك بيت المقدس وحاصرها من جديد؛ فإنها سلَّمت من جديد إلى طُغتكين ليدافع عنها(٢)؛ بحيث اشتبك مع الملك الفرنجي وتمكن من أسره، وإن أطلق سراحيه بعد ذلك. ولكن بُذلت محاولات جديدة من قبل الفرنجة للاستميلاء عليهما، وسقطت في أيديهم، بعدِ مقاومة شديدة.

وقد تجددت الاتصالات بين الفاطميين والبوريين في عهد الخليفة الحافظ لدين الله الفاطمي، مع الملك إسماعيل، الذي تولى أتابكية دمشق بعد أبيه بوري، وهو من نسل طغتكين ، وإلى بوري هذا نسبت هذه الاسرة في دمشق، حيث لدينا سجل (٧). ورد فيه ذكر قتل أمير بعلبك الصليبي، وكذلك زار دمشق رضوان ابن

<sup>(</sup>١)عنها: معجم البلدان، ٥ص ٣٩٧ ـ ٨.

<sup>(</sup>۲) وليم ١، ٢ص ٣٤٤ ـ ٣٤٥، ٣ص ٤٣.

<sup>(</sup>٣) ابن القلانسي، ص ٢٨٤ ـ ٢٨٨.

<sup>(</sup>٤) نفسه، ص ٣٢٩.

<sup>(</sup>٥) ابن أيبك، الدرة المضيئة، ص ٤٤٤ انظر. خرابشة رسالة ماجستير (بإشرافي)، ص ٣٩٥.

<sup>(</sup>٦) ابن القلانسي، ص ٣٣٥.

Canard: Fatimides et Búrides à L'époque du, . (۷) عبيح الأعبشي، ٦ ص ٤٤٩ انظر، (۷) Calife al - Háfiz li - dín lillah. R B I, xxxxV, 1967, p. 103, 116.

ولخشى (١)، وزير الخليسفة الحافظ الفاطمى، فى وقت حاكسمها مجيسر الدين بن إسماعيل بن بورى؛ وقد صار التعاون بينهما أكثر توثقًا وتواصل السفارات والوفود، وحتى تبادل الهدايا (٢).

حقًا سيطر الفرنجة على معظم فلسطين، منذ استيلائهم على بيت المقدس؛ بما فيها أغلب مدنها الساحلية، إلا أنهم لم يستطيعوا السيطرة على مدينة عسقلان (٣)، التى بقيت وحدها صامدة أمامهم؛ على الرغم من الهجمات الصليبية المتوالية عليها، فلا يجدون إليها سبيلاً. وتقع عسقلان على الساحل الجنوبي لفلسطين، وكانت انتعشت في أيام الفاطميين؛ بحيث أعتبرت في وقتهم عروس الشام، ثم سقطت في أيدى السلاجقة لما اجتاحوا الشام، ولكن الفاطميين سرعان ما استردوها منهم، قبل الغزو الصليبي للشام. فلما استولى الصليبيون على بيت المقدس، ومعظم مدن الساحل، كانت فلول الفاطميين من المدن التي سقطت في أيديهم تنسحب إليها. فكان صمود عسقلان أمام الصليبين أن جعلها رأس حربة أيديهم تنسحب إليها. فكان صمود عسقلان أمام الصليبين أن جعلها رأس حربة المهجوم على الأراضي التي في حورة الصليبين، وأصبحت قاعدة دائمة للأسطول الفاطمي؛ بحيث وصف وليم الصوري، مؤرخ الفرنجة تربص عَسقلان بالصليبين بالفراشة التي لا يستقر لها قرار في حربهم (٤)، والحية ذات الرءوس التسعة (٥).

ومن اليقين أن سبب صمود عَسْقِلان في وجه الصليبيين يرجع إلى قوة تحصيناتها واستحكاماتها، والعوائق التي تُرد.عنها هجماتهم؛ حتى أنه وضُعت

<sup>(1)</sup> الاعتبار، ص ١٧، ١٨.

<sup>(</sup>٢) ابن القلانسي، ص ٣٤٧، ٣٧٩.

<sup>(</sup>٣) عنها: معجم البلدان، ٦ص ١٧٤ و انظر،

Ency de l'Isl (art' Askalán) TI,p. 732; Le Strange: Palestine Under the Muslim,p. 400 -3.

<sup>(</sup>٤) وليم، ترجمة، ٣ص ٣٨.

<sup>(</sup>٥) نفسه، ٣ص ١٣١.

شعلتها من الانطفاء عا جعل ليلها نهاراً ساطعًا(۱) لرؤية المهاجمين لها في الليل. كذلك كان الوزراء العظام في مصر، يرسلون إليها الذخائر والأسلحة والأموال في كل عام(۲)، وعلى المدوام الجند المدربين(۱)، والقادرين على حمل السلاح واستعماله (٤)، في أربع مجموعات (٥)، لتحل الواحدة محل الأخرى؛ ولتظل مقاومتها متجددة، ولمتابعة القتال ضد الصليبين، وتكبيدهم الخسائر المتلاحقة. فكان القادمون الجدد أشوق ما يكونون لحربهم ؛ لانهم يريدون عجم عود عدوهم، وليعرفوا درجة بأسهم، وليقدّموا في الوقت ذاته البرهان الجلي على شجاعتهم. ومع ذلك؛ كثيراً ما كان يحدث في هجماتهم على الصليبين، أن البعض منهم يقعون أسرى أو يقتلون بحد السيف، ربما لانهم غير عارفين مسالك البعض منهم يقعون أسرى أو يقتلون بحد السيف، ربما لانهم غير عارفين مسالك عسقلان (٢)، وذلك على عكس أهل عسقلان أنفسهم، الذي كانوا يعرفون مسالك بلدهم؛ فيتريثون في قتال الصليبين إذا لزم الأمر، وذلك على حسب ملاحظة وليم الصورى مؤرخ الفرنجة؛ فيتجنبون الاصطدام بهم، رغم أنهم كثيراً ما كانوا يتعقبونهم بلا اكتراث؛ إذا ما أخذ الصليبيون في الفرار. والواقع، أصبح كل من ويتقلان من أهلها مجنداً بمن فيهم الأطفال(۷)، وكان خليفة مصر يدفع لهم رواتب ثابتة؛ مثلما يدفع للكبار.

ولنا أن نقرر بيقين أن الدفاع عن عَسقلانِ أصبحت مسئولية المصريين، سواء أكانوا جندًا أم بحارة مقاتلة، ويتكلم وليم الصورى بأعجاب<sup>(١)</sup> عن والى عسقلان

<sup>(</sup>۱) نفسه، ۲ص، ۳۸،۳۰۲.

<sup>(</sup>۲) نفسه، ۳مس ۳۵۶.

<sup>(</sup>٣) نفسه، ٣ص ٤٩.

<sup>(</sup>٤) نفسه، ٣٥ ص ٣٨

<sup>(</sup>٥) نفسه، ٣ص ٣٥٤.

<sup>(</sup>٦) نفسه، ٣ص ٤٩ ـ ٥٠.

<sup>(</sup>۷) نفسه، ۳مس ۳۵۳.

<sup>(</sup>۸) نفسه، ۳ص ۱۳۰.

المصرى، الذى صوره بوحش فى قتالهم (١)، شديد البطش، إذ اعتبر عسقلان خط الدفاع الأمامى لبلده مصر، وحائلاً من الطمع فيها، وأنها حصن أمان لها. فكان يشن الغارات العنيفة على بلاد الفرنجة، ولا يتسردد فى اجتياحها بجرأة كبيرة، وعيونه تراقب تحركاتهم فى كل مكان. ففى مرة هاجم يافا بعد أن أصبحت فى حورة الصليبين (٢)، وبلغت به الجرأة أنه مد زحف منها إلى بيت المقدس أيضًا، وأقام الكمائن فى مواضع معينة على الطريق الموصل إليه (٣)؛ تمهيدًا لتكرار هجماته عليه. وفى جولة أخرى، حينما قام الفرنجة بحصار مدينة صور، إحدى مدن الساحل الشامى الهامة، وكانت القدس بسببه خالية من جندها؛ فإنه بذل جهوده فى حملاته عليها؛ وكان من المكن أن يستولى عليها؛ لولا وصول النجدات الصليبية إليها (٤).

ولما كان هذا الوالى المصرى يخشى تسسرب الوهن إلى نفوس جنده (٥)؛ بسبب غاراته العديدة على الفرنجة، فإنه وفر الميرة اللازمة لهم؛ بالإضافة إلى تزويدهم بالسلاح الجيد، وبريحهم من وقت لآخر بإقامة البدل بينهم، وكلما هلكت طائفة منهم؛ جلب أخرى من مصر؛ بحيث أصبحت عسقلان أكبر تجمع لعسكر مصر في فلسطين؛ فيزداد بهم بأسًا على بأس (٢)؛ وحينما يصل الأسطول المصرى إلى عسقلان، فإنه يبعث الطمأنينة في نفوس المقاومين (٧)، إلا أن هذا الوالى المصرى الشجاع استشهد في قتاله مع الصليبين (٨).

ولكن عسقـلان سقطت في آخر الأمر في أيدى الصليـبيين؛ بعد مقاومـتها الشديدة التي ذكرها مؤرخو الفرنجة أنفسـهم، لمدة ثلاث وخمسين سنة متوالية؛كما

<sup>(</sup>۱) نفسه، ۳ص ۱۳۱،

<sup>(</sup>۲) نفسه، ۲من ۳۱۱.

<sup>(</sup>٣) نفسه، ٢مي ٢١٧،

<sup>(</sup>٤) نفسه، ٢ص ٢٠٢، ٣٠٣، ٣ص ١٣١.

<sup>(</sup>۵) نفسه، ۳سی ۱۳۱.

<sup>(</sup>٦) نفسه .

<sup>(</sup>۷) نفسه، ۳مس ۳۸۸.

<sup>(</sup>A) نفسه، ۲من ۲۶۶.

الشديدة التي ذكرها مؤرخو الفرنجة أنفسهم، لمدة ثلاث وخمسين سنة متوالية؛كما ذكرنا(١١). وفي سبيل أخذها أحاطوها بسلسلة من التحصينات القوية، المزودة بالقلاع والأبراج (٢)؛ لتكون بمثابة ركائز ثابتة في مهاجمتها، ملأوها بجند من الحجاج المسيحيين (٣). فكانت أهم تحصيناتهم حولها في بشرسبع (٤)، وتقع في جنوب عَسيقلان عند سفح الجسال المحيطة بها، حشدوا فيها فرسانًا مدربين من الإسبارية، وفي الله (٥)، وهي بلدة ماخسة لمدينة الرملة، وكانت عاصمة فلسطين. ولاشك أن سقوط مدينة صور في أيدي الصليبين بعد مقاومتها الشديدة لهم هي الأخرى؛ مما كان سببًا في التعجيل بسقوط عسقلان. وقد حاول ابن السلار، الوزير الفاطمي، أن يسير بنفسه لاستنقاذها(٢)، لولا ظهور منافس له على منصب الوزارة، وبخاصة أن الأسطول المصرى كان قد ازداد نشاطه في عهده؛ ففي عام ٥٤١هـ / ١١٤٦م، هاجم معظم الشغور التي كانت سقطت في أيدي الصليبين، مثل: يافيا، وعكَّا، وصُور، وبيَّروت، وطرابلُس، وصور<sup>(٧)</sup>. وعلى سبيل الانتسقام؛ فإن ملك الفرنجة بغدوين الشاني ـ بلدوين ـ أرسل حملة برية إلى الفرما مدخل مصر من ناحية الشام؛ كماهاجم عُسقلان في حملات متتالية من البر والبحر، وسقطت في يده في ٢٧ من جمادي الأولى سنة ٥٤٨ / ٢٠ أغسطس ١١٥٣<sup>(٨)</sup>، وطرد أهلها منها، الذين خرجـوا هائمين على وجوههم في العراء<sup>(٩)،</sup> وأقطعت للأمير عموري، قبل أن يصبح ملكًا في بيت المقدس (١٠) وقد أصبحت عُسقلان على عكس ما كانت قبل سقوطها قاعدة بحرية هامة للفرنجة، مثلما كانت للمصريين من قبل، باعتبارها رمزًا للصمود المصرى أمام الغزو الصليبي في فلسطين، وقامت وحدها من دون مدن الشام الأخرى بحرب استنزاف حقيقية كرد فعل لحركة الفرنج الصليبية في الشرق الإسلامي.

<sup>(</sup>۱) نفسه، ۳ص ۳۵۳.

<sup>(</sup>۲) نفسه، ۳ص ۱۳۱.

<sup>(</sup>٣) نفسه، ٣صَ ٣٥٥ ـ ٣٥٨.

<sup>(</sup>٤) نفسه، ٣ص ١٣٢.

<sup>(</sup>ە) نفسە.

<sup>(</sup>٦) أسامة بن منقذ، الاعتبار، ص٧.

<sup>(</sup>٧) ابن القلانسي، ص ٣١٥؛ ص ٣٢٧؛ انظر. عناني، التجربة الإسلامية في مــواجهة الصليبــين في مصر والشام، مجلة اتحاد المؤرخين العرب، ١٩٥٩، ص ٣٢٧.

<sup>(</sup>٨) يقول أبو المحاسن: إن سقوطها في سنة ٥٤٥ هـ/ ١١٥٠م. أنظر. النحوم، ٥ص ٢٩٩.

<sup>(</sup>۹)) وليم، ٣ص ٣٧. (۱۰) نفسه؛ وبعده.

ولكن قبل سقوط عسقلان في أيدى الفرنجة، نقل الفاطميون رأس الحسين المدفونة فيها منذ أيام الأمويين بعد مقتله في عهد يزيد بن معاوية؛ وأقاموا لها مشهداً بالقاهرة في عام ٥٤٥هـ / ١١٥٤م (١)، لايزال يحمل اسم: مشهد الحسين، وقد أصبح من معالم القاهرة الحالية. وقد اختلف فيمن أحضر الرأس، فلعله الوزير بدر الجمالي أو ابنه الأفضل الذي خلفه في منصب الوزارة الفاطمية، أما المشهد ذاته، فبناه طلائع بن رزيك، وهو من أبرز وزراء الفاطميين، في آخر أيام دولتهم.

\* \*

ولكن الحمل الأكبر في الصمود أمام الفرنجة أتى من جانب الترك السلاجقة، الذين تحملوا ضرباتهم الأولى ؛ وكانوا بمشابة المخفر الأمامي للمسلمين، وعلى عكس الصمود الفاطمي الذي انتكس بسقوط عَسْقلان؛ فإن الصمود السلجوقي قد أتى بنتائج باهرة، وأصبح بداية للصمود الستدريجي أمام أوربا؛ بما مهسد لليقظة الإسلامية، والعمل الموحد، وبخاصة بعد أن انضم الجسد العربي إلى الجسد التركي في جهاد الصليبين.

وقد أصبحت منطقة الموصل من بلاد الجزيرة، التي ظهرت شخصيتها منذ أيام الإسلام الأولى؛ بسبب وجود الروم أعداء الدولة الإسلامية في بدايتها بجوارها؛ مما أوجد خطرًا شديدًا عليها، بحيث اعتبر إقليم الجنزيرة في أيام الأمويين والعباسيين الجناح الأيسر أو الجزري، الذي يدافع منه عن ثغور المسلمين ضد الروم. أما في وقت الصليبين؛ فإن منطقة الموصل، وتقع في طريق بغداد عاصمة الخلافة العباسية؛ قد أصبحت تواجه إمارة الرها الصليبية، وسكانها وقستذاك خليط من العرب والترك والأكراد، كانوا تحولوا إلى الإسلام في

انظر. مقالة :Schreiner من: .33, 82 مناد .

 <sup>(</sup>١) الخطط، ٢ص ٢٨٣ ـ ٢٨٤ أبو الفداء، المختصر ١ص ١٩١. ينفى ابن تيمية نقل الرأس في العصر المملوكي.

معظمهم منذ ظهوره. فمن حكامها الذين سعوا الى توحيد إقليم الجنزيرة لجهاد الصليبين؛ نذكر: مودود، وأيلغارى، وآق سنقر البرسقى، وعلى الأخص عماد الدين ونكى، وابنه نور الدين.

فسمودود (ت ٥٠٠ه / ١١١٣م) وقطب الدين وهو أسيسر تركى سلجوقى، كان قد عينه أخوه السلطان محمد بن ملكشاه على الموصل، فعمل على ضم الأماكن المجاورة إلى إمارته؛ ليجابه إمارة الرها الصليبية، التى حاصرها ولم يقدر على فتحها. فعبر الفرات الى الشام، ليتحد مع طَغتُكين - أو طغدكين - أتابك دمشق التركى، في حربه للفرنجة، فهزم الاثنان معّا بغدوين (أو بلدوين) الشانى، ملك بيت المقدس، وجوسلين "Joscelin" أميسر الرها، وغيسرهما من الفرنجة عند طبرية المجاورة للقدس. ولكن ولما صل عدد كبير من الفرنجة إلى أنطاكية، توقف مودود عن الجهاد وقتًا، وذهب للراحة في دمشق؛ حيث قتل فيها، وربما كان ذلك بتحريض من طُغتكين ـ طغدكين ـ الذي كان أتابكًا لدقاق ابن فيها، وانفرد بالسلطة، بحجة أن دقاقًا كان قد صالح الفرنجة (٢).

أما إيلغارى بن أرتق (ت ٥٦٦هـ / ١١٢٢م) (٣) ، صاحب ماردين، إحدى مدن بلاد الجيزيرة؛ فمع أنه لم يكن حاكيمًا للموصل في أول الأمير؛ إلا أنه كان يحكم في المنطقة المجاورة للرها؛ ثم ضم إليه حلب، بعد وفاة رضوان بن تُتش. فتمكن إيلغازى من إحراز انتصارات هائلة ضد إمارتي الرها وأنطاكية (٤) ، التي قتل فيها أميرها الفرنجي روجر «Roger»، وتولى بعده تنكريد «Tancrid»؛ مما جعل ملك بيت المقدس بغدوين الشاني \_ أو بلدوين \_ يسرع لاستنقاذها، فلما سمع إيلغازى بذلك مات بالسكتة القلبية؛ فتولى بعده ابن أخيه المسمى بلك بن بهرام (٥) ، الذي تمكن من أسر ملك بيت المقدس، وجوسلين أمير الرها أيضًا، مما قوى من الروح المعنوية عند المسلمين، ولكن تمكن الاثنان من النجاة من الأسر فيما بعد عن طريق الحنوية .

<sup>(</sup>١) ابن الأثير، التاريح الباهر في الدولة الاتابكية(الموصل)، تحقيق طليمات، ص ١٧ ـ ١٩.

<sup>(</sup>٣) التاريخ الباهر، ص ١٩، ٢٠، ٢٤، ٢٤، ١٣١ الكامل، ٨ص ٣٠٢. عن الاراتقة، أنظر قبله.

<sup>(</sup>٤) وليم، ترجمة، ٢ص ٣٤٨. (٥) نفسه، ٢ص ٣٥٩

اما آق سنقر البرسقى (١) (ت ٥٢٠هـ / ١١٢٦)، وهو من القادة السلاجقة في أيام ملكشاه، الذي تولى على حلب وبعض مناطق بلاد الجزيرة، فقد حارب الفرنجية في الرُها، وخررَّب في بلادهم، وصد حلفاً من ملك بيت المقدس وغيره (٢)، ولكن آق سنقر قتله بعض الفداوية الشيعة، وكانوا انتشروا في هذه النطقة.

ولكن كان أعظم هؤلاء جميعًا هو عماد الدين رنكى (٣) (ت ٥٤١ هـ / ١١٤٦م)، وهو الابن الوحيد لأق سنقر البرسقى، وكان أقطعه سلطان وقته السلجوقى محمود بن محمد بن ملكشاه الموصل، وجعله مربيا لولديه فعرف بالأتابك؛ لأن الأتابك هو من يربى أبناء السلاطين. ثم مالبث أن ظهر طموح زنكى، فضم إليه حلب أيضًا، التى كانت لأبيه من قبل، كماضم غيرها من مدن إقليم الجزيرة. وبعد موت محمود أصبح زنكى مع أخيه مسعود ضد الخليفة المسترشد، الذى رغب فى تولية السلطنة فى بغداد لغير مسعود هذا. وقد ذهب زنكى مع مسعود لحصار الخليفة فى بغداد، فهزمهما الخليفة، وكاد زنكى بهلك (٤)؛ ولكن مسعود، ليحكم هو الآخر فى بغداد أب حيث اعتبرت دولة بيت يترقب موت مسعود، ليحكم هو الآخر فى بغداد (٥)؛ حيث اعتبرت دولة بيت رنكى بعد ذلك أول دولة لأتابك ملكوا مع الخلفاء، بملاحظه القلقشندى (٢).

وكان زنكى يرمى إلى ضم أتابكية دمشق (٧)، الواقعة فى وسط الشام إلى ملكه؛ وهى التى ـ كما ذكرنا ـ كان أسسها طغتُكين ـ أو طغـدكين ـ حيث كانت هذه الأتابكية قـوية فى عهده، وعـهد ابنه بورى، الذى قـتله الفداوية الشيـعة فى الشام. وبعد بورى تولى ابنه إسماعيل؛ إلا أنه كان ظالماً فقتل، فتولى ابنه محمود

<sup>(</sup>١) التاريخ الباهر، ص ١٥ ومابعدها.

<sup>(</sup>٢) وليم، ٣ص ٤٧، ٤٨.

<sup>(</sup>٣) نفسه، ص ١٥ ومابعدها؛ وفيات الأعيان، ١ص ٣٤٣ ـ ٢٣٤؛ انظر:

Ency. de l'Isl (Art Zangî) 14, P. 1294 - 5.

<sup>(</sup>٤) ابن واصل، مفرج الكروب في أخبار بني أيوب، تحقيق الشيال، ١ص ٤٧ ، ٤٨. ٥١ .

<sup>(</sup>۵) نفسه، ۱ص ۹۰.

<sup>(</sup>٦) صبح الأعشى، ٥ص ٤٤٧ ـ ٤٤٨، ٩ص ٤٠٤، ٤٠٤،

<sup>(</sup>٧) عن ملوكها: وفيات الاعيان، ١ص ١٦٩؛ أبو الفدا، المختصر، ط. الحسينية، ٣ص ٨ ومابعدها.

الذى سيطر عليه معين الدين أنر، مملوك طغتكين، ولما اغتيل محمود، ولى أنر جمال الدين بن محمود، ومن بعده أخاه مجير الدين. وكان ونكى يريد فى أول الأمر، أن يضم الاتابكية الدمشقية عن طريق الزواج من الخاتون أم محمود المسماة ومرد خاتون، التى استدعته لتأخف بثأر ابنها محمود الذى اغتيل. ومع أن ونكى حاصر دمشق فى سنة ٤٣٩هم ١٩٠١م؛ إلا أنه لم يتمكن من الاستثيلاء عليها؛ بسبب استنجاد أنر بالفرنج، مما جعله يرفع الحصار عنها.

وعلى العموم يرجع الفضل إلى زنكي في سعيه لرفع معنويات المسلمين حيث وصفوه بأنه صنديد وبطل، يلهب حماس المسلمين بكلامه، وأنه شديد الدهاء(١)، ويحارب الفرنجة بشدة؛ فعرف لهؤلاء باسم: «Sanguinus»، أي محب لسفك الدماء، أما المسلمون فسموه بالشهيد، لتفانيه في جهاد الصليبيين. فيذكر له المؤرخون أنه كان لا ينقف عليه العام، حتى يفتح بلادًا من بلاد الفرنجة. ولعل أهم انتصاراته عليــهم، فتحه لمدينة الرُها، التي اعتبــرت من أشرف المدن وأشهرها عند النصاري لكثرة قديسيها ، ولحصائبتها الشديدة؛ فكان بها عدد كبير من الأبراج شاهقة الارتفاع(٢). وقد تم له الاستسيلاء عليها في أثسناء غيبة أميسرها، جوسلين، الذي كثيرًا ما كمان يتركها ويقيم في قلعة قرب الفرات، وكمان حاصرها لمدة ثمانية وعشرين يومًا، وبعد أن حـفر له عمـاله الأنفاق تحت أسوارهـا. دخلها في سنة ٥٣٩هـ / ١١٤٤م (٣) وقتل كل من فيها من الصليبيين، وجمع رءوس القتلي وبني بها منارة أذن عليها؛ ونكس صلبانها، وأباد رهبانها، ورتب العساكر الإسلامية فيها؛ ويذلك خلُّص المسلمين من خطرها. وقد شُبه انتصاره في الرها؛ بالانتصار في بدر؛ إذ كان سقوطها سببًا في انقسام المعسكر المسيحي، وبعدها لم يتبق من إمارات الصليبيين غير إمارتي أنطاكية وطرابُلس، بالإضافة إلى مملكة بيت المقدس، بحيث كستب الشاعر الأرمني نرسسيس الرحيم "Narsès Schnorhali"، مرثية عن

<sup>(</sup>۱) وليم، ترجمة، ٣ص ١٣٦، ١٣٨.

<sup>(</sup>۲) نفسه، ۳ص ۲۰.

<sup>(</sup>٣) الدولة الأتابكية في: R. H. C. or, P. 118 Sqq الكامل، 9 ص٨٠

سقوطها تتكون من ١٣٥٨ بيتًا؛ إذ كان الأرمن وقتذاك متحمسين للفرنجة أكثر من تحمسهم السابق للروم<sup>(١)</sup>؛ على الرغم من اختلاف عقيدتهم الدينية معهم. ولكن رنكى قُتل على يد غلمانه؛ ربما بتحريض من السلطان السلجوقي<sup>(٢)</sup> في بغداد الب أرسلان في عام ٤١٥هـ / ١١٤٦م<sup>(٢)</sup>؛ وبذلك طويت صفحة مجيدة في سيرة الشهيد؛ كما عرفه المسلمون بهذه التسمية.

ولحسن حظ المسلمين أن ولدى زنكى لم ينقسما بعد قتل أبيهما وهما: نور الدين محمود، وغازى الأول سيف الدين؛ فأقام الأول في حلب، والثانى في الموصل (٣)؛ وإن كان هذا الأخير مالبث أن توفى. وقد بدأت شخصية نور الدين (٤) تعزز مكانتها بين الزعماء الذين عملوا على اتحاد المسلمين، في منطقة الشرق الأوسط، ودفع الغزاة عنها؛ إذ كان في رأى مؤرخى وقته شخصية قبوية، حتى أنها شبهت بالخلفاء الكبار؛ لما كان يرمى إليه من عزة الإسلام. حقاً إن نور الدين، لم يصل إلى نتائج حاسمة في حروبه مع الصليبيين مثل صلاح الدين فيما بعد؛ إلا أنه تمكن من أن يبنى دولة إسلامية قبوية، تقف بثبات أمام هجمات الصليبيين. فكان نور الدين بذلك من أبطال وحدة المسلمين في الشرق الأوسط، ولاسيما أنه كان من الزعماء النادرين، الذين وصفهم الأوربيون أنفسهم بالحكمة ولاسيما أنه كان من الزعماء النادرين، الذين وصفهم الأوربيون أنفسهم بالحكمة وحودة الساسة "Noradinus tam Prudens tanque Providus Princeps".

وبالفعل سعى نور الدين إلى ضم دمشق إلى حلب؛ كما كان يريد أبوه ونكى من قبل. ويبدو أن الخليفة المقتفى لأمر الله (٥)، هو الذى حث نور الدين على ذلك، فمنحه تقليدًا على البلاد الشامية، وعلى مصر التى كانت بيد الفاطميين. وقد أتيحت الفرصة لنور الدين في ضم دمشق بموت أنر، ذلك الرجل

Ency de l'Isl. (Art al - Muktafí) t. 3, p. 769.

<sup>(</sup>۱) أنظر R. H. C. Arm,I, P. 223 - 278

<sup>(</sup>٢) الأتابكية، ص ١٣١ ومابعدها؛ مفرج الكروب، ١ص٩٩ ومابعدها.

<sup>(</sup>٣) مفرج الكروب، اص ١٠٩.

<sup>(</sup>٤) مثلاً، انظر. حسين مؤنس، نور الدين محمود، القاهرة ١٩٥٩.

<sup>(</sup>٥) حسن المحاضرة، ٢ص ١٧. يكتبها المكتفى. عنه، انظر.

الخائن لقضية المسلمين، وقيضى عمره في الكيد والدس، ومعارضة وحدتهم واعتبر صديقًا للصليبين؛ وإن اعترف وليم الصورى أنه لايفهمه، ويشك في ولائه لهم (١). فلما تولى بعده الرجل الضعيف: مجير الدين، فإنه تحالف هو الآخر مع فرنجة بيت المقدس، ووعدهم بتسليم بعلبك لهم. ويظهر قصد نور الدين في توحيد قوى المسلمين، من الكتاب الذي أرسله لمجير الدين، حينما ذهب لحصار دمشق، ورد فيه: أنني ما أردت بنزولي هذا المنزل، طلبًا لمحاربتكم ولامنازلتكم، وإنما دعائي إلى هذا الأمر، كثرة شكاية المسلمين، وعدم الناصر لهم، ولايسعني، مع ما أعطاني الله ـ وله الحمد ـ من الاقتدار على نصرة المسلمين، وجهساد المشركين، وكثرة المال والرجال أن أقعد عنهم، ولا انتصر لهم، مع معرفتي بعجزكم عن حفظ أعمالكم، والتقسميس الذي دعاكم إلى الاستصراخ على محاربتي.

وقد اتصل نور الدين بأنصاره في دمشق<sup>(۲)</sup>، وخصوصًا بأيوب \_ أحد كبار أعوانه الأكراد \_ الذي كان أنقذ أباه زنكي؛ لما حاربه خليفة العراق<sup>(۳)</sup>؛ كما أن أخا أيوب المسمى شيركوه، كان هو الآخر في خدمة نور الدين<sup>(3)</sup>. ومن المؤكد أن شعب أتابكية دمشق العربي كان تواقا إلى توحيد قبوى المسلمين، حتى أن إحدى نساء دمشق، كانت أول من أدلى الحبال لجنود نور الدين لتسلق أسوارها، وهذا يدل على أن دمشق كانت سباقة دائمًا الى الوحدة. وبذلك تحققت على يد نور الدين وحدة المسلمين من حلب إلى دمشق إلى الموصل، التي توفى فيها أخوه الأكبر غازى، كما ذكرنا<sup>(٥)</sup>، فتولى بعده قطب الدين أخوه الأصغر، الذي سار على المسياسة عينها في التعاون مع نور الدين، وظهرت له عملة من الفيضة والنحاس؛ عُرفت بالقراطيس، مثلما ظهرت لأبيه (٢) من قبل.

<sup>(</sup>۱) وليم، ترجمة، ٣ص ٢٤٦ ابن واصل، ١ص ١٢٦ ، ١٢٧.

<sup>(</sup>٢) الخطط، ٣ص ٣٧٨؛ انظر. حبشي، نور الدين، ص ٦٣ وما بعدها.

<sup>(</sup>٣) ابن واصل، أص ١٨ انظر. ماجدً، الناصر صلاح الدين الأيوبي، القاهرة ١٩٥٩، ص ٤٨.

<sup>(</sup>٤) النجوم، ٦ص ٥.

<sup>(</sup>٥) الكامل، ٩ص ٢٤. توفي غازي في ١٤٤هـ / ١١٤٩م - ٥٠٠.

<sup>(</sup>٦) الشيزري، نهاية الرتبة، ص ٧٥.

وعلى كل حال بفسضل هذه الوحدة المحدودة، التى أوجدها زنكى من قبل ونور من بعده؛ فان طرفا السهلال أخذا يحدقان فى بطء بإمارات الصليبيين وعملكتهم. والواقع أنه منذ ذلك الحين؛ فإن نور الدين شنَّ حربًا شعواء ضدهم؛ فاخذ أملاكًا من إمارة أنطاكية، واستولى على مدن من إمارة طرابلس. ولشدة حماس نور الدين فى قتال الصليبيين، عُوف كأبيه بالشهيد، لطلبه الشهادة فى قتالهم، واعتبر من أشد أعدائهم، على حسب قول المؤرخ الصليبي وليام الصورى(١) "Noradinus Creueus anemi aus Crestins"

\* \*

ولما كان خبر استيلاء ونكى على الرها قد انتشر في أوربا، واشتهر صيته دون بقية الأتابكة عند الصليبين؛ فإن ملك بيزنطة ـ الروم ـ يوحنا الثانى كالوجوهانيز «Joan Il Calojahannes»؛ قدر خطر هذا الزعيم السلجوقي على النصرانية كلها، فعاد إلى الاتحاد مع الفرنجة، ولاسيما أن أرملة أمير أنطاكية قد استعانت به؛ خوفًا على إمارتها. فخرج في جيوش كثيرة من اليونان والأرمن والفرنجة للاستيلاء على حلب وكانت من أملاك ونكى؛ الذي اضطر إلى طلب المدد والعون من بغداد؛ لاعتقاده أنه إذا ذهبت حلب لم يبق بالشام إسلام ، إلا أن السلطان السلجوقي أوالخليفة العباسى؛ لم يهتما إطلاقًا بطلب ونكى؛ ومع ذلك استطاع ونكى أن يرغم يوحنا هذا على التقهقر، واستولى على بعض الثغور بين الشام وأنطاكية؛ لتقوية مركزه (٢).

وعلى كل حال؛ فقد دعت أوربا، على أثر استيلاء زنكى على إمارة الرها، وانتصاره على ملك الروم، إلى قيام حملة صليبية جديدة، وهى الحملة الصليبية الثانية، التي جاءت إلى الشرق بعد اغتيال زنكى، الذى قتله أحد غلمانه كما ذكرنا. ولدينا وصف مسهب عنها من مؤرخين شرقيين ")، ومن أودودى ديل ذكرنا. ولدينا وصف مسهب عنها من مؤرخين شرقيين ")، ومن أودودى ديل "Odo de Deil"، المؤرخ الصليبي الذي رافقها إلى الشرق. فقد دعا إلى القيام بها،

<sup>(</sup>۱) وليم، ترجمة، ٣ص ٣٢٥.

Champador: Saladin. Paris, 1956, P. 66

<sup>(</sup>۲) ابن واصل، ۱ص ۷۸ .. ۸۱.

<sup>(</sup>٣) أبو شَامة، الروصيتين، ١ص ٣٦ ـ ٣٧، ٥٢ ـ ٥٣؛ ابن القبلانسي، ذيل تاريخ دميشق، ص ٢٧٩ ـ ٨٠.

البابا بوجينوس الثالث III (Louis VII من ملك فرنسا لويس السابع "Louis VII"، وملك الألمان كونراد الثالث (ااا Konrad الله وملك) الألمان كونراد الثالث (ااا Konrad)، وكلف القديس برنارد (Bernard»، أن يدعو لها؛ حيث اعتبر في وقتها الروح والضوء لتحمسه الشديد في قتال المسلمين، وكان يمزق شوبه ليصنع منه صلبانًا (٢٠). ولم تكن هذه الحملة الصليبية الثانية، حملة فرسان مشهورين كالحملة السابقة، بقدر ما كانت حملة ملوك؛ حيث خرج ملوك أوربا لأول مرة خارج بلادهم، واتحدت فرنسا وألمانيا معًا في حرب المسلمين، على الرغم من عداوتهما التقليدية. ولم يكن مقدرًا في هذه الحملة أن تصحب الملكات أزواجهن الملوك، ولكن ملك فرنسا اصطحب معه زوجيته إليانور "Eléanore"؛ لأنه لم يكن يثق فيها؛ حتى يتركها وحدها؛ وهي التي عرفت بمغامرتها، ولم يكن يعجبها أن تتزوج رجلاً متدينًا مثل لويس.

وقد بدأت الحملة الصليبية بداية سيئة، بسبب العداوة المتأصلة بين الفرنسيين السبب العداوة المتأصلة بين الفرنسيين "Manuel,I Com" ما الذى تولى بعد يوحنا الثانى فى عام ١١٤٣م، أن فعل هو الآخر مع الملكين مثلما فعل ألكسيوس مع كبار فرسان الحملة الأولى، فطلب منهما أن يحلفا له يمين الولاء، فحلفاه ضد رغبتهما «Contre - Coeur» مع أنه اقترح على ملك فرنسا أن يستولى على بيزنطة. إلا أن الملكين: الفرنسي والألماني، لم يتفقا على خطة عسكرية واحدة؛ فاتجه ملك الألمان بمفرده إلى دروليه «Dorylaeum» فى ناحية الترك السلاجقة فى أكتوبر ٤٢٥ هـ / ١١٤٧م؛ حيث منى بهزيمة ساحقة فى الكان ذاته الذى انتصر فيه صليبيو الحملة الأولى. ومع أن ملك فرنسا أسرع فى ورجع إلى بيزنطة، وبرح منها إلى عكة.

<sup>(</sup>۱) انظر . Castries: La Con quéte de la Terre Sainte, 1973, P. 33

<sup>(</sup>٢) عنه بتفصيل، انظر: Konrad III, 2Vols Leipzig, 1883. CF.: Bernhardi

<sup>(</sup>٣) أنظرُ . عبد الله الربيعي، الدوافع الدينية للحركة الصليبية، المؤرخ العربي، ٤، ١٩٩٦، ص ٧٩ وما بعدها

أما ملك فرنسا<sup>(۱)</sup>، الذي أراد أن يتفادى السلاجقة، فقد لقى مفاجآت كثيرة في الطريق، وكاد يقع في الأسر، إذ عمد الترك السلاجقة إلى قطع خطوط تموينه، حتى لم يبق لدى الفرنسيين شيء من متاعهم، وأصبحوا يعيشون على ما كانت بيزنطة تمدهم به من ناحية البحر؛ بحيث قضى على جزء كبير من الجيش الفرنسي، واضطر الملك الفرنسي أن يذهب إلى أنطاكية عن طريق البحر. وهناك، في أنطاكية، حدثت فضيحة (Scandale)، في البيت الملكي الفرنسي؛ فقد أعلنت إليانور نفورها الشديد من لويس، أما الملك من ناحيته فلاحظ تقاربًا بين إليانور وأمير أنطاكية الشاب ريموند (Raymond) أو (Raimond)؛ عما أثار غيرة الملك، وحقده على زوجته الحفيفة. وكان من رأى ريموند، أن يوجه الملك مجهوده وحقده على زوجته الملك الفرنسي الغيور، خاف منه على زوجته، وطرح مسألة الرها أطاكية. ولكن الملك الفرنسي الغيور، خاف منه على زوجته، وطرح مسألة الرها جانبًا، وقرر أن يسير إلى بيت المقدس، ويقابل كونراد، ويهاجم أتابكية دمشق.

فلما هاجم الملكان دمشق ساعدا ولدا زنكى: غارى ونور الدين أتابكية دمشق، التى بها معين الدين أنر، بالدفاع عنها ضد هذه الحملة الصليبية، التى حاصرتها في ٥٤٣هـ / ١١٤٨م. وكان لحسن حظ المسلمين أيضًا؛ أن ملك بيت المقدس بغدوين الثالث، لم يكن مستعدًا للتعاون مع الملكين الغربيين. وقد حارباه الأخوان متحدين، وأكرهوهما على التراجع (٢). وهكذا اضطر الملكان إلى الرجوع إلى بلادهما، بعد أن أخفقا في حملتهما، وفقد ملك فرنسا ثقته بزوجته؛ حيث طلقها بعد ذلك؛ ولكنها سرعان ما تزوجت من غيره، وهو الكونت الفرنسي أنجو Anjou .

## \* \* \*

والخلاصة أن المسلمين في الشرق الأوسط \_ وهم العرب \_ وقد انضم الترك السلاجقة إليهم، لم يستسلموا؛ وإنما شنوها حربًا استنزافية قوية؛ مما أدى الى البقظة الإسلامية، ورجحان كفة المسلمين بعد ذلك.

<sup>(</sup>١) أنظر:

Michel le Syien: Chronique, 13, P. 276; Rey: Hist. des Princes d'Ationch. Paris, P. 467. حسن حبشي، نور الدين والصليبيون، ص ٥١ وما بعدها.

 <sup>(</sup>۲) نفسه، ١ص ١١٢ ومابعدها ؛ الكامل، ٩ص ۲۰ ـ ۲۱؛ الأتابكية، ص ١٥٩.
 رما بعدها.

<sup>(</sup>٣) وليم، ترجمة، ٣٠ ص ٣٠١.

## الفصل الرابع ظهور صلاح الدين، وتأسيس الدولة الأيوبية

يعسبر صلاح الدين بن أيوب، المؤسس الأول للدولة الأيوبية في مصر؛ حيث تتفق أغلب المصادر التاريخية على أن أصل أسرته من الكرد<sup>(1)</sup>؛ ولذا أطلق على دولته فيما بعد دولة الأكراد<sup>(۲)</sup>. وقد تعنى كلمة كرد الذئب، وهي بذلك تدل على طبيعة بلاد الأكراد الجبلية، التي كانت ـ كما يظهر ـ مأوى للذئاب. وعلى العموم لانعرف من أين جاء الأكراد، ولعلهم هجرة آرية قديمة؛ وإن كنا نعرف أنه لما جاء الإسلام اعتنقوه منذ وقت مبكر. وهناك ملاحظة من قبل المؤرجين أن الكرد خلائق لاتحصى وأمم لاتحصر، ولولا أن سيف الفتنة بينهم يستحصدهم (٣)، خلائق لاتحصى وأمم لاتحصر، ولولا أن سيف الفتنة بينهم يستحصدهم (٢)،

ومع ذلك، هناك رأى آخر ينسب أسرة صلاح الدين إلى أصل عربى؛ حيث كانت قبائل العرب تنزل عند الأكراد وتتنزوج منهم، وهذه الأسرة بالتخصيص من نسل المروانيين، فرع بنى أمية؛ فصلاح الدين: هو يوسف بن نجم الدين أيوب بن شادى (أو شاذى) بن مروان الكردى(٥). فلعل ربطها بمروان الكردى ـ كما يبدو ـ لايقصد به اتصالها بجد حقيقى عُرف بهذا الاسم؛ أكثر مما يقصد به إلى أنه من سلالة الخليفة مروان بن محمد آخر الأمويين، الذى كانت أمه كردية. فيقول المؤرخ المحقق ابن خلكان: إنه لايعرف لهذه الأسرة جد بعد شادى، مع أنه اطلع على كتب كثيرة بأوقاف وأملاك أفرادها(٢). ويقول المقريزي أيضًا إن نسبتها إلى

Ency: انظر: شرف خان، شرفنامه (تاريخ الكرد)، تحقيق Zernorf اص ٥٥؛ انظر: (١) de l'Isl, (art Kurdes) t2, p. 1204.

<sup>(</sup>۲) این ایاس، بدائع، ۱ ص ۲۹.

Marin: Histoire, de 101 ص ١٥١ أنظر. ماجد، الناصر صلاح الدين الأيوبي، ط١، يسروت [مهمشة] ص ١٥١ كالناصر صلاح الدين الأيوبي، ط٢، يسروت [مهمشة]

<sup>(</sup>٤) العمرى، المصطلح الشريف، ص ٣٧.

<sup>(</sup>٥) وفيات الأعيان، ٣٠ص ١٤٧١ الخطط، ٣٠ص ٣٧٨.

<sup>(</sup>٦) وفيات الأعيان، ٣ص ٤٧٠ ـ ٤٧١.

أصل غير كردى، هو من أقوال بعض الفقهاء، الذين أرادوا الحظوة لديهم، لما صار الملُك إليهم (١).

كذلك اخستك في المكان الذي أتت منه هذه الأسرة، فقسيل الموصل أو سجستان، أو دوين (دبيل)، بلدة على حدود إقليم أذربيجان من جهة الشمال من ناحية أرمينية (٢) فجدها شادى هاجنر إلى بغداد، التي كان يسيطر عليها السلاجقه، وأنه تذاخل مع أمرائهم ورجال دولتهم بقوة شخصيته؛ فمنحوه حكم قلعة تكريت على الضفة اليمنى من نهر دجلة شمال سامرا؛ حيث يبدو أن أغلب سكانها كانوا من الكرد (٣). وبعد موت شادى، أصبح ابنه نجم الدين أيوب وريثه فيها، فعين عليها دردارًا، أى حافظًا لقلعتها؛ إذ در بالفارسية تعنى القلعة، ودار حافظها (٤). فكان يعاونه في حكمها شيركوه - بمعنى أسد الجبل - الملقب أسد حافظها (٤). فكان يعاونه في حكمها شيركوه - بمعنى أسد الجبل - الملقب أسد يوسف؛ حيث ذكرت تواريخ كثيرة لمولد لأيوب في تكريست هذه ابنه صلاح الدين يوسف؛ حيث ذكرت تواريخ كثيرة لمولده، اتفق المؤرخون منها على عام ٥٣٢هد/

ومع ذلك؛ لايبدو أن إقامة هذه الأسرة في تكريت قد طالت بعد ولادة صلاح الدين؛ إذ لما ضم أتابك الموصل وحلب، وهو عماد الدين زنكي \_ زنجي \_ وهو سلجوقي، بعلبك إلى أملاكه (٧)، وهي قريبة من دمشق من جهة الساحل، وكانت من أملاك أتابكية سلجوقية أخرى، هي أتابكية دمشق المنافسة له؛ فإنه سلّمها إلى أيوب، وجعله أميراً عليها في سنة ٤٥هـ / ١٣٩ م (٨). ولاشك أن صلاح الدين ترعرع في هذه المدينة، وإن لم تكن لدينا تفاصيل عن طفولته أو فترة

<sup>(</sup>۱) الخطط، ۲مس ۲۷۸.

<sup>(</sup>٢) وفيات الأعيان، اص ١٥٢. عن دوين: معجم البلدان، ٤ص ٢١١٢ انظر.

Ency de l'Isl, (art Dwin) ti, p. 1119.

<sup>(</sup>۳) نفسه، ١ص ١٤٩ من تكريت: معجم البلدان، ٢ص ٢٩٩ ما ١٤٠ انظر: ١٥٠ من تكريت: معجم البلدان، ٢٩٩ من ١٤٠ انظر: ١٥٠ من تكريت: معجم البلدان، ٢٩٩ الفلر: ١٥٠ من تكريت: معجم البلدان، ٢٩٩ معجم البلدان، ١٥٠ معجم البلدان، ٢٩٩ مع البلد

<sup>(</sup>٤) وردت في سيرة صلاح الدين. أنظر. وفيات، ١ص ١٤٩ ــ ١٥٢؛ ٣ص ٤٧٢.

<sup>(</sup>٥) عنه: نفسه، ١ص ٥-٤٤ الطر. 397 - 395 - 395 الظر. 195 - Ency de l'Isl, (art Shirkúh) t4, p. 395

<sup>(</sup>٦) وفيات الأعيان، ٣ص ٤٧٤.

<sup>(</sup>٧) عن ملوكها: نفسه، أص ١٦٩؛ أبو الفداء المختصر، ٣ص ٨ ومابعدها.

<sup>(</sup>٨) الخطط، ٣ص ٣٧٨؛ وفيات، ٣ص ٤٧٤. عن بعلبك معجم البلدان، ٢ص ٢٢٦ ومامعدها.

بلوغه. ومن المؤكد أن أباه أيوبًا أحسن تربيــته، فيصف المؤرخ ابن الأثير أيوبًا بأنه كان له عقل ورأى وحسن سيرة(١).

ولعل أيوبًا وأخاه شيركوه كانا يشاطران عماد الدين زنكي في حروبه ضد أتابكية دمشق (٢) السلجوقية، التي أصبح يسيطر عليها معين الدين أنر فاستعان بصليبي بيت المقدس، وعقد معهم اتف اقية (٣)، وكان يبذل غاية جهده ليكسب مودتهم مصطنعًا شتى الأساليب الأساليب الموري (٤) إن كان صادرًا عن نية صادقة، أو أنه أمر فرضته الضرورة، وإن كان على ما يبدو يريد السلام معهم. ولكن بعد موت عماد الدين زنكى؛ فإن أنر هاجم بعلبك التي كان فيها أيوب الذي سلمَّها له، وانتقل هو وأبناؤه معه إلى دمشق، وأصبح أحد قواد هذه الأتابكية (٥). وعلى النقيض اتصل أخوه شيركوه بخدمة نور الدين صاحب حلب، بعد موت أبيه عماد زنكي، وصار مقدم عسكره (٦). ويظهر هذا التصرف من جانب الأخوين غامضًا، فربما كانت لهما أطماع خاصة في السيطرة على الأتابكيتين؛ بأن وزعا شخصيهما بينهما، أو أنه على الأقل كان هناك تدبير سابق بين نور الدين وأيوب؛ للسيطرة على أتابكية دمشق، التي كان يطمع فيها أبوه عماد الدين، كما ذكرنا. وبالفعل تمكن نور الدين بمساعدة شيركوه من الاستيلاء على دمشق من مجير الدين، الذي حل مكان أنر في دمشق بعد موته؛ إذ يذكر المقريزي أن أيوبًا سلمها لشيركوه، بعد أن تركها مسجير الدين إلى العراق؛ لما حاصرها نــور الدين في سنة ٥٤٩هـ / ١١٥٤م(٧). فنقل نور الدين إليهــا مركز حكمه، فعين أيوبًا حاكمًا عليها، وشيركوه نائبًا عنه، وصلاح الدين رئيسًا لشرطتها (الشحنجية)(٨). وكان قد بدأت تظهر على صلاح الدين أمارات الذكاء والشجاعة التي تعلّمها من نور الدين. ومن المحقق أن أسرة صلاح الدين، قد تحكنت تمامًا من دولة نمور الدين، وأن صلاح الدين بدأ يدخل مسرح التاريخ هو وأسرته.

<sup>(</sup>١) الأتابكية، ص ٢١٣.

<sup>(</sup>٢) وليم ترجمة، ٣ص ١٧٥.

<sup>(</sup>٣) نَفْسَهُ، ٣ُص ١٧٥ وما بعدها.

<sup>(</sup>٤) نفسه، ٣ص ٢٤٦.

 <sup>(</sup>۵) مفرج، اس ۱۱۰؛ الكامل ۹۲ ص ۱۲.

<sup>(</sup>٦) النجوم، ٦ ص ٥.

<sup>(</sup>٧) الخطط ، ٣ص ٣٧٨؛ انظر. حبشي، نور الدين، ص ٦٢ ومابعدها.

<sup>(</sup>٨) وفيات الاعيان، ٣ص ٤٧٤؛ النجوم، ٢ص ٨. الشحنجية وردت في القاموس الفارسي؛ بمعنى مكتب رئيس الشرطة المسمى شحنة. أنظر. نفسه، ٥ص ٢٠١ وهامش رقم(٢).

ومن المؤكد أن أهداف هذه الأسرة الأيوبية كانت تسوافق مع أفكار الأتابك السلجوقي نور الدين في وحدة مسلمي الشام والجزيرة، وعلى أمل أن تمتد إلى أكثر من ذلك في إقامة الوحدة الكبرى مع مصر؛ وذلك بسبب أن مصر غنية بالمال والرجال، وأنه لا يمكن طرد العدو إلا بقوة مصر ورجالها. ولاننسي أن الخليفة العباسي السني كان يستحثه على ذلك؛ إذ كانت توجد في مصر خلافة أخرى شيعية معارضة للعباسيين. يضاف إلى ذلك أن نور الدين كان يشعر بطموح الفرنجة إلى الاستيلاء على مصر، وكانت مصر الفاطمية وقتذاك أشبه بالرجل المريض؛ إذ تنافس الوزراء العظام على حكمها دون الالتفات إلى أخطار الفرنجة.

وكأن الأقدار قد دبرت الأمر له وللأسرة الأيوبية معه. فكان هناك نزاع بين وزيرين مصريين: أحدهما اسمه ضرغام، والآخر اسمه شاور، فجاء هذا الأخير إلى نور الدين في ٥٥٨هـ/ ١١٦٣م، ليستعين به ضد ضرغام، وأطمعه في الديار المصرية، ووعده بحصة من خراجها مقدارها الثلث سنويًّا، ويمنح جنده الإقطاعات والإقامة في مصر، ويكون متصرفًا تحت أمره ونهيه. فأسرع نور الدين منتهزًا الفرصة بإرسال شيركوه مع جند الشام<sup>(۱)</sup>، فأقام شيركوه شاور في الوزارة، الذي لقب بالملك المنصور<sup>(۲)</sup>، وربما يكون شيركوه من أسرة بني أيوب، هو الذي حرض نور الدين على ذلك<sup>(۲)</sup>؛ أو لعله فكر في تأسيس مُلك له فيها، وأراد أن يكون عزيز مصر، أو على الأقل وزيرًا فيه للفاطميين (٤).

هذا الاتحاد بين الشام ومصر لاتغيب خطورته عن نظر الفرنجة؛ حتى أن المؤرخ ابن واصل يقول<sup>(٥)</sup>: اإنهم خافوا من اتحاد مصر والشام خوفا شديدا وأيقنوا بالهلك، وأن بلادهم تستأصل به. ونجد بغيدوين الثالث ملك بيت المقدس ليقطع كل أمل في ذلك، أسرع بالاستيلاء على عسقلان على الساحل، التي كانت تابعة للفاطميين، وآخر معقل لهم على الساحل الشامي، وفيها حامية مصرية،

<sup>(</sup>١) الكامل، ٩ص ٨٤ ـ ١٨٥ الأتابكية، ص ٢١٥ ، ٢١٦؛ مفرح، ١ص ١٣٧ ومابعدها.

<sup>(</sup>٢) صبح الأعشى، ١٠ ص ٣١٠ ـ ٣١٨.

<sup>(</sup>٣) وفيات الأعيان، ٣ص ٤٧٦س ١٠.

<sup>(</sup>٤) مفرج، ١ص ١٣٩.

<sup>(</sup>٥) البنداري، تاريخ آل سلجوق، ص ١٥٣،١٥٢.

قاومتهم لمدة خمسين عامًا إلى سنة ٥٤٨هـ / ١١٥٣م (١). كذلك جدد السفرنجة الاتصال بالبيزنطيين طوال السنوات العشرين التالية، فتزوج بغدوين الثالث هذا من بيت كومنينوس؛ كما تزوج ملك بيزنطة مانويل كومنينوس بمارية ابنة أمير أنطاكية. لما جاء بعده عموري ( Amauri ، المسمى أيضًا أملاريك ( Amalricus ، سماه العرب غالبًا في كتبهم مرى \_ وهو أخوه الأصغر، وكان عينه من قبل حاكمًا على عسقلان قبل توليه الملك (٢)، تزوج هو الآخر بابنة أخى مانويل كومنينوس (٣)؛ مما قوى الصلة بين الروم والفرنجة.

وفى أول الأمر، يعرض عمورى على الوزير الفاطمى ضرغام (٤) ـ Dargam ـ المساعدة ضد شاور، لكسى يسبق مساعدة نور الدين لشاور. ولكن شاور الذى استدعى الترك السلاجقة؛ ليحتفظ بمنصب الوزارة، راح يعمل فى هذه المرة على الاتصال بالفرنجة (٥)، ويدعوهم إلى إخراج جند شيركوه؛ وكان شاور مشل أثر يستعين بالفرنجة فى سبيل مصلحته الشخصية. فجاء عمورى إلى مصر وحاصر جيش نور بقيادة شيركوه ـ «Syracons» ـ وانتهى الأمر بخسروج جيش نور الدين والصليبين من مصر (١).

ولكن نور الدين أرسل شيركوه مرة ثانية (٧)؛ كما أن شاور أرسل ثانية إلى الفرنجة يستنجد بهم فأرسل عمورى رسله إلى مصر؛ ولدينا وصف لما شهدوه من بذخ القصر الفاطمي (٨)، ثم أتى بنفسه إلى مصر. ونظرًا للمقاومة التى وجدها

<sup>(</sup>۱) توفى في سنة ٤٧هـ/ ١١٣٥م، أو فسى ٥٤٥هـ/ ١١٥م انظر الكامل، ٨ص ٢١٩، ٩ص ٤٤٠ النجوم، ٥ص ٢٩٩.

<sup>(</sup>Y) انظر . 3 - R.H.C. Occ, tl, 2eme Partie p. 942

<sup>(</sup>٣) وليم، ترجمة، ٣ص ٣٧٣؛ وقبله.

<sup>(</sup>٤) انظر . R.H.C. Occ , tl, 2 & Partie, p. 892

<sup>(</sup>ه) أنظر. .Id

<sup>(</sup>٦) مـفرج، ١ص ١٤٠ الأتابكية، ص ٢١٧ ـ ٢١٨ الخطط، ٢ص ١٧٤ انظر، ١٧٤ الخطط، ٢٥٠ الخطط، ٢١٧ الخطط، ٢١٥ الاتابكية، ص ٢١٧ الاتابكية، ص ٢١٧ الخطط، ٢١٥ الخطط، ١٩٥٤ الخطط، ٢١٥ الخطط، ٢١٥ الخطط، ٢١٥ الخطط، ١٩٥٤ الخطط، ١٩٤٤ الخطط، ١٩

<sup>(</sup>۷) الكامل، ٩ ص ٩٤ ـ ١٩٦ مـفرج ١ ص ١٤٨ ومـابعـدها؛ الخطط، ٢ ص ١٤٢ ـ ١٤٣، ١٤٧؛ وفيـات ١ ص ٤٠٥ ومابعـدها، ٣ص ١٤٧٧؛ الأتابكية، ص ٣٣٦ ومـابعدها؛ انظر. حبـشى، نور الدين، ص ١١٠ ومابعدها.

<sup>(</sup>٨) انظر: ,Schlumberger: Op. Cit, p. 116 - 127; R.H.C. Occ II, 2 ème Partie, انظر: , p.910 - 913

عموری من جیش شیرکوه (۱)، ومعاونة المصریین له ( $^{(Y)}$ )، قرر ترك مصر علی شرط آن تكون له حامیة فی القاهرة \_ سموها Cahaire \_ وأن یدفع الفاطمیون له بعض المال.

بعد ذلك، قرر عمورى أن يقوم بعمل حياسم في مصر بالاتفاق مع البيزنطيين، ولايقنع بوجود حاميته الصغيرة في القاهرة. ولكي يدبر عموري حملته على مصر سعى إلى الاتفاق مع البيزنطيين. وقد ترك لنا المؤرخ الصليبي وليام الصوري صورة للاتفاقية التي وقعها بنفسه نيابة عن عموري، فقد اتفق الطرفان على أن تكون الحملة برياسة عموري، وأن يطيعه القائد البينزنطي في كل مايأم، ه به (٣). ومع أن عموري نفسه كان يفضل انتظار وصول الجيش البيزنطي؛ إلا أن فرسان المملكة وذوى الرأى فيسهاء أشاروا عليه بقصد مصر لفتحها لحساب مملكتهم، ولتقوى بها في نزاعهم مع نور الدين؛ إذ كان في اعتقادهم أن فتسحها يكون سريعًا؛ بسبب أنه كانت لهم بأبواب القاهرة حامية. فأسرع عمورى على رأس الفرنجة بالدخول إلى الريف المصرى في شرقي الدلتا<sup>(٤)</sup>، وارتكب جيشه في بِلْبِيسِ فظائع كبيرة، ثم سار على الفسطاط في جنوبي القاهرة، العاصمة الإسلامية القديمة، وكانت ازدهرت في أيام الفاطميين على حسب وصف الرحالين. ويذكر المقريزي أن شاور الذي أدرك نيات الفرنجة في احتالال مصر؛ فأحرقها(٥)، واستخدم في حريقها عشرين الف قارورة نفط، وعشرة الآف مشعل. وقد ظلت للنار مشتعلة فيها أربعة وخمسين يوما؛ حيث لاتزال آثار حريقها موجودة إلى وقتنا الحاضر، في التلال المعروفة بالكوم أو الكيمان، في حيّ مصر القديمة.

<sup>(</sup>۱) أنظر. 3 - R.H.C. Occ tl, 2'ePartie', p. 910 - 913; Schlumberger: Op. Cit., p. 142 - 3 انظر. 3 - 142 - 3 انظر. 4 - 142 - 3 انظر. 4 - 142 - 3 انظر. 4 - 142 - 3 انظر. 5 - 142 - 3 المنابعة ال

<sup>(</sup>۲) الروضتين، 1 ص ۱٦٨.

R.H.C. Occ tl, 2è Partie, p. 945 sqq (٣)

<sup>(</sup>٤) المجوم، ٥ص ١٣٥٠ الكامل، ٥ص ٩٩ ومسابعدها؛ مسفرح، ١ص ١٥٧ ومابعسدها؛ الروضتين، ١ص ١١٧٠ انظر: Ency. del'lsl. (Art al - Sharkiya) 14, p. 345 - 6

<sup>(</sup>٥) الخطعاء ٢ص ١٤٤٣ انظر. Bathgat انظر. Fouilles d'al - Foustát . Paris, 1921: Ali Bathgat

وقد كان من الممكن أن ينتصر عمورى في مصر ويستولى عليها؛ لولا تدخل نور الدين بإرساله شيركوه مسرة ثالثة، ومعه ابنا أيوب: صلاح الدين، وأبو بكر العادل، وهذا الأخير سيكون هو الآخر سلطانًا على مصر، وكانت أول مرة يذهب فيها لمصر، على عكس صلاح الدين الذي ذهب إليها مسرتين. كما أن نور الدين فكر هو الآخر أن يأتي إليها بنفسه لخطورة الموقف<sup>(۱)</sup>. ويورد المؤرخون أن الخليفة العاضد الفياطمي هو الذي استنجد بثور الدين، وقال له: أدركني واستنقذ نسائي من أيدي الفرنجو، أو أن المصريين هم الذين استنجدوا بجيش الشام<sup>(۱۲)</sup>.

وقد استطاع جيش شيركوه تخليص القاهرة من خطر الفرنجة؛ لأن عمورى كان مضطراً في هذه المرة إلى قتال عسكر مصر والشام معًا، بعكس المرات السابقة؛ بما جعله يرحل عن القاهرة. ويقول المؤرخ ابن واصل: لو استولى العدو لعنه الله على الديار المصرية؛ لاستولى على سائر الخطة الإسلامية (٤) موبهزيمة عمورى أصبحت مصر في قبضة جيش نور الدين، وتولى شيركوه وزارة العاضد الفاطمي (٥)، بعد قتل شاور (١) على يد صلاح الدين، بموافقة العاضد؛ لخيانته للمسلمين، وعالاته للأجنبي، وذلك في أثناء زيارة شاور لشيركوه، فقبض عليه صلاح الدين وكتف وأخذه ليقتله؛ وإن كان من حيل شاور قبل أن يقتل، أنه دبر عوامرة لقتل شيركوه وصلاح الدين، ولكنها لم تقم؛ لأنه قدر حقيقة كره المصريين عجروها. وقد أصبح شيركوه بتوليته وزارة العاضد: السيد الأجل، الملك للنصور، سلطان الجيوش، كافل قضاة المسلمين، وهادى دعاة المؤمنين، أي أنه سيطر على صلطان الجيوش، كافل قضاة المسلمين، وهادى دعاة المؤمنين، أي أنه سيطر على كل شيء في الخلافة الفاطمية؛ بما قيها الجيوش، والقضاة، والدعاة. فكان لقبه

<sup>(</sup>١) الأتابكية، ص ٢٥٤.

<sup>(</sup>٢) حسن المحاضرة، ٢ص ١٨

<sup>(</sup>۳) الکامل، ۹ص ۱۰۰ س ۱۱،۱

<sup>(</sup>٤) مقرج الكروب، ١٥٠ ص ١٦٠

<sup>(</sup>۵) صبح، اص ۸۰ ۹.

<sup>(</sup>٦) النجّوم، ٥س ٣٥١، ٣٥١؛ الكامل، ٩ص ١ . يقال قتله جوريك النورى (ت ٥٤٩هـ / ١١٥٤م)، وهو تركى ذيل الروضتين، القاهرة ١٩٢٧، ص ١١.

المنصور، وهو لقب شاور السابق، وأن أصبح له لقب السلطان أيضًا، دون أن يتلقب به وزراء الفاطميين من قبل.

ولكن شيركوه توفي أو قتل بالسم، بمن لانعرف، ربما من العاضد أو صلاح الدين، ولم يمكث في الوزارة أكثر من شهرين. فتولاها بعده صلاح الدين ـ ابن أخ شيركوه \_ ولقب بالملك الناصر؛ وإن غلب عليه لقب السلطان أيضًا، دون أن يتلقب به في ٢٥ من جمادي الآخرة سنة ٥٦٤هـ / ٢٦ مارس ١١٦٩م. وقد أثير حول تولية صلاح الدين الوزارة أقوال كثيرة؛ منها أنه تولاها بوصية سابقة من شيركوه، كما ورد في سجل توليته، الذي كتب فيه الخليفة العاضد بخط يده، مع أن الخلفاء الفاطميين لايكتبون إلا نادرًا، ورد فيه: «هذا عهد لاعهد لوزير بمثله» (١). فقد اختاره العاضد لأنه جمع بين حكمة المشيب وومضاء الشباب، وخوله السلطات التي كان خولها لعمه شيركوه. فخرج سجله في قماش أبيض، وألبسه العاضد بنفسه أمام جمع عظيم من موظفى الدولة في يوم مشهود خلعة الوزارة، وجميعها لونها بيضاء (٢)، شعار الخلافة الفاطمية الشيعية وتتكون من عمامة بطرز ذهب، وثوب بطرز ذهب، وجُبة بطرز ذهب، وطيلسان أو طرحة بطرز ذهب، وعقد جوهر، وسيف محلى بجوهر، وفرس لم يكن بالديار المصرية أسبق منه، وتخت (٣) ضخم يوضع حول رقبة الفرس، وسرفسار (٤) وهو من أطقم الخيل، وحجر<sup>(ه)</sup> مشدة ـ إيشــارب ـ فيها جــوهر وهو لزينة الفرس؛وأربع قوائم، وأربعة عقود من جوهر كلها زينة للفـرس. وبتولية صلاح الدين الوزارة الفاطمية، ولم يكن عمره يزيد على اثنتين وثلاثين سنة؛ فتحت صفحة جديدة في تاريخ

<sup>(</sup>۱) صبح الأعشى، ١٠ص ٣٠٨. نص السجل. نـفسه، ١٠ص ٩١ ومابعدها؛ الشيال، مـجموعة الوثائق الفاطمية، ١ص ٥ ٤ ومابعدها.

 <sup>(</sup>۲) الروضتين، ١ ص١٧٣ ص ٤٣٩؛ حسن المحاضرة، ٢ص ١٨. عن زى الوزراء، انظر. ماورد في كتابنا
 نظم الفاطميين، ١ ص ٨٩ ومابعدها.

<sup>(</sup>٣) أنظر . Suppl, P 142.: Dozy . وهي من أطقم الخيل.

<sup>(</sup>٤) سرفسار كلمة فارسية. انظر .(16 lhid,2, p, 2

<sup>(</sup>ه) انظر.lbid. I. p.737. نفست جسوهرة

مستقبله الباهر؛ إذ إنه في مصر ظهر لأول مرة ما كمن في شخصيته من صفات السياسة والحنكة، كما أصبح أبرز فرد في أسرته، وأبرز من أبيه أيوب؛ ولم يكن أقوى منه بين أمراء نور الدين.

حينئذ قرر عمورى من جديد، الاستعانة بالبيزنطيين بقصد احتلال الدلتا؛ وذلك بإرسال حملة بحرية كبيرة إلى ثغر دمياط الهام على فرع النيل المسمى باسمه، بلغت مايزيد على ألف ومائتى مركب، وذلك في سنة ٥٦٥ه / باسمه، بلغت مايزيد على ألف ومائتى مركب، وذلك في سنة ٥٠٥ه / ١١٦٩ من غسضب مانويل «Manuel» البيزنطى على عمورى «Amauri»؛ بسبب قيامه يالحملة السابقة وحده ؛ ومع ذلك وافق على إرسال أسطول اليونان القوى إلى عسقلان، بقيادة أندرينكوس كوتستفانوس إرسال أسطول اليونان القوى إلى عسقلان، بقيادة أندرينكوس كوتستفانوس "Andronicus Contostephanus". وقد أورد لنا المؤرخ الصليبي ولميام الضورى (٢٠ في «المرة أيضاً.

فلما وصلت الحملة إلى دمياط، بذل صلاح الدين، ومعه المصريون من جند الفاطمين، مجهودًا هائلاً؛ لتستمر مقاومة حاميتها<sup>(٣)</sup>؛ كما أن نور اللين هاجم حصون الفرنجة<sup>(٤)</sup>، وترتب على ذلك إخفاق الحملة في اقتحام ثغر دمياط. ويعد خمس وخسمسين يومًا عادت تجر أديال الفسل؛ كما أن بلاد الفرنجة في الشام أصبحت خرابا يبابًا من هجوم نور الدين. وقد شبهت هذه الحملة بالنعامة، التي ذهبت تطلب قرنين فرجعت بلا أدنين أدين أدين فرجعت بلا أدنين أدين.

\* \*

وبعد هذا الانتصار ورغبة في تتوحيد جبهة المسلمين في المنطقة العيربية، قرر صلاح الدين، بتحريض من نور والخليفة العباسي، القضاء نهائيًّا على خلافة الفاطميين، أو لعله أراد أن يقوم بدور في سياسة المسلمين؛ إذ لايذكر المؤرخون له أطماع مبكرة. ونحن لانستبعد تولد الطموح عنده إلى السؤدد والمرياسة؛ وذلك

<sup>(</sup>۱) الخطط، ٢ص ٣٤٦ انظر: Campagnes, p. 258 - 61: Schlumberger . عن دمياط، انظر. معجم البلدان، ٤ص ٨٥ ــ ٨٩ ..

<sup>(</sup>۲) أنظر . (R.H.C. Occ, t I,2ème partie, p. 961, n

<sup>(</sup>٣) الروضتين، ١ص ١٨١.

<sup>(</sup>٤) الأتابكية، ص ٢٥٩، ٢٦٠.

<sup>(</sup>٥) نفسه، ص ٢٦٠؛ الكامل ٩٢ ص ١٠٥.

بعد أن وضعته الأقدار فى هذه الظروف. ويمكننا أن نجزم بأن صلاح الدين أصبح من أهدافه الكبيرة دفع خطر الصليبيين وإليه وإلى عمه يرجع الفضل فى أن مصر بقيت للمسلمين.

ومع أن صلاح الدين، لم يستطع ذلك في أول الأمر، إلا أنه اتخذ التدابير التدريجية لبلوغ هذا الهدف. فعمل على محاربة الدعوة الفاطمية، وساعده في ذلك أنه كان له الإشراف على القضاء والدعوة. فعزل قضاة مصر الشيعة وقطع أرزاقهم، وولى بدلهم قضاة على المذهب الشافعي؛ مع أن الأيوبيين أنفسهم كانوا أساسًا أشعرية (١) مثل والزنكيين؛ حيث اختلط مذهبهم بالفكر الشافعي، وكانت الأشعرية قد انتشرت في العراق على الخصوص، واعتنقها السلاجقة أيضًا، فشجع صلاح الدين المذهب الشافعي لتقاربه مع الأشعرية، وبخاصة أن الشافعية كانت مذهب غالبية المصريين قبل مجيء الفاطميين. فيذكر الرحالة محمد بن جبيرالاهتمام بالمشهد الشافعي، والتأنق في إعادة بنائه من جديد، ليكون مثل مشهد الحسين الفاطمي، وإن بقي المشهد الحسيني على مكانته، لحب المصريين لآل البيت النبوي وإن بني صلاح الدين بإزائه مدرسة للمذهب السني.

كذلك شرد الدعاة للمذهب الشيعى، وألغى مجالسهم؛ حيث كانت الخلافة الفاطمية أقامت نظامًا دقيقًا لتحويل المصريين، وبخاصة موظفى الدولة، على مذهبها، وسموه الدعوة أو الدعوة الهادية، وإن سماه وليم الصورى المذهب المصرى كما ذكرنا(٢). وفي نفس الوقت جمعل هدفه عودة المصريين إلى المذهب السنى، فأخذ في بناء المدارس لتدريسه(٢) في جميع أنحاء مصر؛ حيث يقول القلقشندى: إن صلاح الدين، أول من أحدث المدارس بالفسطاط. وقد ذكر على مبارك في كتابه: خطط القاهرة عدد ست وتسعين مدرسة أنشئت في العصر الأيوبي، مع أنه قبلهم كانت المدارس تنشأ في خارج القاهرة، ولكنها في أيام صلاح الدين أصبحت تبنى فيها؛ وفي خلال أربعين سنة وجدت في القاهرة صلاح الدين أصبحت تبنى فيها؛ وفي خلال أربعين سنة وجدت في القاهرة ملاح الدين أصبحت تبنى فيها؛ وفي خلال أربعين سنة وجدت في القاهرة

<sup>(</sup>۱) من أشهرفقهاء الأشعـرية: في العراق: عبد الملك الجويني ت ٤٧٨هـ / ١٠٨٥م) والغزالي (ت ٥٠٥ هـ / ١١١١٨م) والباقلاسي (القرن الرابع الهجري / ٢٢م). السبكي، طبقات الشافعية، في عدة أجزاء.

<sup>(</sup>٢) أنظ . قبله .

<sup>(</sup>٣) صبح الأعشى، ٣ص، ١٢ ـ ٦٤، ٣٤٢.

وحدها عشرون مدرسة (۱). فبنى صلاح الدين لنفسه مدرستين عند الجامع العتيق، في ۷۵/۵ / ۱۱۷٦م؛ واحدة للمذهب الشافعي، والأخرى للمالكي، ثم بنيت بعد ست سنوات مدرسة ثالثة للمذهب الحنفي. فقد كان صلاح الدين نقى العقيدة السنية (۲)، ويكره المتكلمين، بدليل أنه قتل المتكلم المشهور السهروردي (۳)، كما كان يحب الاستماع إلى الحديث، ويميل هو وخلفه (٤) للمتصوفة؛ وهو أول من بني الخوانق والتكايا، وكان يستمتع بأحاديثهم؛ حتى أن الشيزري ألف له كتابًا بعنوان: المنهج المسلوك في سياسة الملوك. ومع ذلك؛ فإن المدارس في عهده لم تكن للدين فقط، فيذكر الرحالة ابن جبير أنه كانت توجد بالإسكندرية مدارس لتعليم الطب، يفد إلىها الطلاب من كل مكان، فيجدون المأوى والحمام والمطعم والمستشفي. وفي الوقت نفسه ألغي صلاح الدين الخطبة في يوم الجمعة في الجامع الأزهر، وهو من إنشاء الفاطميين لتعليم مذهبهم الشيعي، فتعطلت فيه لمبة القرن، وحرمه من موارده المالية، وأخرجه من دائرة الضوء، مع أنه كان أول وأهم مساجدهم (۵)، ولم تعد فيه خطبة الجمعة إلا في أيام دولة سلاطين المماليك. كذلك بدد الكتب الفاطمية وأبادها، ورماها على جبل المقطم؛ بحيث أصبحت كذلك بدد الكتب الفاطمية وكانت أربعين حجرة.

ثم خطا خطوة أخرى ترمى إلى إضعاف نفوذ حاشية القصر، حتى أن الدولة الفاطمية بسبب نفوذها الكبير ونسبت إليهم، فعرفت بالدولة القصرية (٢)، وبخاصة أنه ازداد نفوذها في وقت العاضد آخر خلفاء الفاطميين، وأصبحت تتدخل في شئون السياسة أيضًا؛ حيث بلغ عددها ثمانية عشرالفا(٧)، عرفوا بالاستاذين أى عبيد القصر، ويرأسهم الاساتذة المحنكون؛ لتميّزهم بزيّ الحنك، وهو أن يمر

<sup>(</sup>١) الخطط، بولاق، ٢ص ٣٦٣ ـ ٣٦٨.

<sup>(</sup>۲) ابن شداد، النوادر، ص ۷.

<sup>(</sup>۳) نفسه، ص ۱۰.

<sup>(</sup>٤) أشسهر المتنصوفة في زمن الأيوبيين هم : ابن الفنارض، والكينزاتي، وعبند الرحميم القنائي، وإبراهيم المدسوقي، والشاذلي، وأبو العباس المرسى وغيرهم. انظر. النجوم، ٦ص، ٢٨٨ ـ ٢٢٩ الأدفوى، الطالع السعيد، ص ١٥٦ ـ ١٦٦.

<sup>(</sup>ه) انظر . . Ann Islamo T.xx111, 1987. Ann Islamo T.xx111, 1987. انظر . . P. 87s qq

<sup>(</sup>٦) القفطي، إنباء الرواة على أبناء النحاة، تحقيق أبو الفضل، القاهرة ١٩٥٠.

<sup>(</sup>۷) الخطط، ۲ ص ۳۲۹س ۸.

طرف العمامة تحت الحنك. فاغتال كبيرهم مؤتمن الدولة، وكان خصيًا أسود اللون؛ بحجة أنه تآمر على الإسلام، واستدعى الفرنجة كما فعل شاور من قبل، وعين صلاح الدين للقصر الفاطمى خصيًّا آخر أبيض اللون من أتباعه، ولعله تركى الأصل، وكان شيركوه أعتقه واسمه قراقوش (١) \_ بهاء الدين \_ بمعنى الطائر الأسود؛ بحيث أصبحت لاتجرى فى القصر صغيرة ولا كبيرة إلا بأمر من صلاح الدين (٢)؛ وأصبح الخليفة العاضد معه كالمحجور عليه.

ثم اتخذ صلاح الدين خطوات حاسمة للإجهاز على قوة الخلافة الفاطمية الحربية، التى كانت ضعفت؛ بدليل تسابق الترك والصليبين إلى الاستيلاء على مصر؛ حيث كان جيشها فى وقت صلاح الدين يستمد قوته من عنصرين أساسين: المصرين وسودان مصر النوبين ولي ولم نعد نسمع فى تكوينه عن العناصر السابقة من المغاربة البربر والمشارقة الترك والديلم، أو حتى الأرمن الذين كثروا منذ بدر الجمالي الوزير الفاطمي القوى؛ فعلى حسب ملاحظة المقريزي (٣)، فإنها جميعها تلاشت. فقد كان المصريون مهددين من جانب الفرنجة الصليبين من ناحية، والسلاجقة الترك من ناحية أخرى؛ فاضطروا إلى القيام بالدفاع بأنفسهم عن بلادهم، وأصبحوا عماد الجند والقواد في الجيش الفاطمي؛ بحيث نقرأ في كتب المؤرخين عبارة: الأمراء المصريين، أى القواد منهم، فيسرسل صلاح الدين كتب المؤرخين عبارة: الأمراء المصريين، أى القواد منهم، فيسرسل صلاح الدين رأس الترك السلاجقة؛ كما أجبر العاضد على تخذيلهم (٤)؛ مما أدى إلى هزيمتهم، وإحراق معسكراتهم حداراتهم حول القاهرة، ثم استبد بالأمراء المصريين، وقبض عليهم في ليلة واحدة (٥)، مع أن عمه شيركوه قبله لم يغير عليهم شيئًا.

<sup>(</sup>۱) عنه: وفيات الأعيان، ٢ص ١٨٣ ـ ١٨٤؛ انظر . 7- Ency de L., Isl, (art Karakúch) 12, p. 786 -7. انظر . 7- ١٨٤ الدين الأيوبى، منتخبات من كتب التاريخ لصاحب حماة، تتعلق بسيرة السلطان صلاح الدين الأيوبى، ص ١٦، ملحق في كتاب ابن شداد \_ بهاء الدين \_ سيرة صلاح الدين الأيوبى.

<sup>(</sup>٣) الخطط، ٣ص ٢س ١٦.

<sup>(</sup>٤) نفسه، ٣ص ٣مابعدها. عن توران شاه: وفيات الأعيان، ١ص ١٧٥ ـ ١٧٧.

 <sup>(</sup>٥) نفسه، ٢ص ١٧٥س ٢١ ـ ٢٢، ٣ص ٣٧٩س ١١ الحنبلى، شفاء القلوب فى مناقب بنى أيوب،
 مخطوط مصور مكتبة جامعة القاهرة، برقم ٣١ ٢٤ تاريخ، المجلد السابع عشر.

ولما تم إضعاف جانب الخلافة الفاطمية وهدم دعوتها(١)؛ عزل الخليفة العاضد، الذى مالبث أن توفى، وعمد إلى إلغائها فى أول يوم جمعة من المحرم سنة ٥٥هـ / ١٠ سبتمبر ١٩١١م. أما أولاد العاضد وأقرباؤه، وكانوا أكثر من مائة وثلاثين غير الأطفال؛ فإنهم اعتقلوا، وفرق بين الرجال والنساء لئلا يتناسلوا، واستمروا معتقلين طوال زمن الدولة الأيوبية(٢). وقد أصبحت أسماء: الخليفة العباسى المستضى بأمر الله، ونور الدين، وصلاح الدين تذكر من على منابر مصر (٣)؛ وذلك بعد أن كانت الخطبة العباسية قطعت من مصر منذ مائتى سنة؛ حتى الف ابسن الجوزى - أبو الفرج - (ت ٩٧هـ / ١٢٠٠م)، وهو عراقى متعصب، كتابًا سماه: النصر على مصر (٤). وقد بعث صلاح الدين ببشارة الإلغاء ألى نور الدين؛ كما أرسل صلاح الدين للمستضى بأمر الله بكتاب من إنشاء القاضى الفاضل (٥)، للبشارة بها. ومن وقتها أصبح صلاح الدين يلقب بقسيم أمير المؤمتين (٦)، أى أنه يشارك الخليفة فى لقبه الخلافى، بحكم أنه أصبح يحكم فى مصر باسمه.

وعلى العكس، كان لسقوط خلافة الفاطميين وقع أليم وأسى بين المصريين؟ حتى أن ابن تغرى بردى يقول: إن نشقوس المصريين كادت تزهق (٧)؛ لانتهاء دولة الفاطميين، التى جعلت مصر خلافة مستقلة تنافس خلافة العراق، ونبهت إلى مسركز مسمر الريادى فى دار الإسلام؛ حتى أن معظم المؤرخين أجمعوا على تسميتها: دولة المصريين (٨). فيقول الرحالة ابن جبير، الذى زار مصر عدة مرات

<sup>(</sup>١) أَنظر ماقيل في ذلك: النجوم، ٥ص ٣٣٤ ـ ٣٣٠؛

Ency de l'Isl, (art al - Adid)2 éd,tI, P. 203 - 4.

ماجد، ظهور خلاقة الفاطميين وسقوطها في مصر، ط٣، ص ٣٩٤ ومابعدها.

<sup>(</sup>٢) الخطعل، ٢ص ٢١٦، ٣٤٩ ـ ٣٩٦.

<sup>(</sup>٣) النجوم، ٥ص ٣٥٧.

<sup>(</sup>٤) حسن المحاضرة، ٢ ص ١٩. عنه، انظر.

Ency de l'Isl, (arl bn al - Djawzí) T2, p. 394 - 5.

<sup>(</sup>٥) الحنبلي، شفاء القلوب في بني أيوب، ورقات ٢٠ ، ٢١.

<sup>(</sup>٦) نقش بتاريخ ٥٨٠هـ / ١١٨٤م . أنظر Rép, 9, 129

<sup>(</sup>٧) النجوم، ٥ص ٣٥٧س٢.

<sup>(</sup>۸) الروضتين، ١ص ٢٠، ٥٣.

فى ايام صلاح الدين أنه بإنهاء الخلافة الفاطمية تملك الغزّ - أى السلاجقة - ديار مصر (١). لذلك قام المصريون ضد صلاح الدين فى القاهرة ومصر وحتى فى الصعيد بثورات عارمة (٢)؛ بقصد التخلص من احتلال الترك لبلادهم؛ إلا أن صلاح الدين عمل على التقرب من المصريين بقيامه بإصلاحات داخلية، منها: تخفيف الضرائب، وبنظهور همته القوية فى حرب الصليبيين، الذين هددوا مصر نفسها؛ مما جعلهم يقبلون الأمر الواقع. وبذلك جعل صلاح الدين المسلمين صفا واحداً فى المذهب؛ واعتبره إنجازاً كبيرًا فى سبيل العمل الواحد.

\* \*

ولكن صلاح الدين وهو من بيت كردى أدرك أن ماناله من سؤدد في مصر أغضب نور الدين، الذي بدأ يكشر له عن أنيابه. ولعل نور الدين بإرساله إلى مصر أيوبًا وأخاه الأكبر توران شاه، كان بقصد إيجاد منافسين له في مصر؛ بحيث قال أحدهم: لقد جرى ذكر فتح مصر فوالله ما ابتهج به نور الدين، وربما كان نور الدين طلب من العاضد الفاطمي الاستغناء عن شيركوه وإرساله إلى مصر (٣). ولكن حقد نور الدين بلغ أقصاه، لما استحوذ صلاح الدين بعد وفاة عمه على وزارة العاضد؛ إذ تأكد له طموح الأيوبين، وأنهم يعملون لأنفسهم؛ فكان كثيرًا ما يقول متحسرًا: «ملك ابن أيوب» (١٠). ومع وجود «الوحشة» بينه وبين نور الدين؛ إلا أن صلاح الدين كان مصمما على الاحتفاظ بما وصل إليه من سؤدد في مصر.

ولكن الأقدار كانت في ركابه تمهد له الطريق؛ فأزالت نور الدين في الوقت المناسب؛ وإن قيل إن صلاح الدين تأثر لموته وخنقته العبرات؛ مما يدل على تقديره

Ency de l'Isl, (art Ibn Djubair) t2, 296. اتظر (۱)

<sup>(</sup>۲) سنة ٥٦٩هـ / ١١٧٣م، و ٥٠٠هـ / ١١٧٤م، و٥٧٧هـ / ١١٧٦م، و٥٧٧هـ / ١١٨١م، و ٥٨٨هـ/ ١٨٨٨م. بتفصيل ماجد، ظهور خلافة الفاطميين، ص ٣٩٨ ومابعدها.

<sup>(</sup>٣) الروضتين، ١ص ١٧٢؛ انظر. حبشي، نور الدين، ص ١٣١.

<sup>(</sup>٤) الروضتين، ١ص ١٧٣.

لصفات نور الدين، على الرغم من عداوتهما الأخيرة(١). وبموت نور الدين، تأكدت سيطرة صلاح الدين على مصر؛ إلا أنه فكر أيضًا في السيطرة على البيت الزنكى في الشام وبلاد الجزيرة، أي على بلاد نور الدين؛ لأن صلاح الدين مثل نور الدين كان يستهدف من وراء ذلك تكوين جبهة إسلامية قوية في المنطقة العربية، أو على حد قوله (٢): إن أمور الحرب لا تحتمل في التدبير إلا الوحدة، أي جمع الكلمة<sup>(٣)</sup>. وقد شجعه على ذلك أن نور الدين ترك طفلاً صغيرًا خلفًا له، ولايزيد عمره على إحدى عشرة سنة، وهو الملك الصالح إسماعيل(٤)، وتحت ستار الدفاع عن حقوق ابن نور الدين وتربيته؛ أسرع بالمجيء إلى الشام، ودخل دمشق في ربيع الآخر من سنة ٥٧٠هـ / أكتوبر ١١٧٤م؛ كــما استولى على مدن أخرى مجاورة لها، وحاصر حلب عدة مرات. وفي أثناء ذلك دهمه بعض الفداوية الإسماعيلية، وهم شيعة، وكان يرأسهم راشد الدين سنان، المسمى بشيخ الجبل، وكانت له قبلاع وحبصون في الشام، ويحبارب الأيوبيين؛ حبيث أطلق الصليبيون عليهم «Assacis»؛ لكثرة من قـتلوه من أعدائهم، وتحـول اللفظ الى الكلمة الفرنسية «Assasins»، وكاد صلاح الدين نفسه يُقتل على أيديهم؛ لولا وجود صفائح الحديد حول عنقه (٥)؛ مما دعاه إلى الهجوم على حصونهم وقلاعهم. وقد تزوج صلاح الدين في أثناء وجـوده في دمشق من الخاتون عصمة الدين، أم الملك الصالح إسماعيل، وهي أرملة نور الدين، وكانت تعيش في دمشق بعد موت نور الدين، ويقال: إن صلاح الدين كان قد أحبها(٢)، منذ أن كان في قصر نور الدين بدمشق، حينما كان شابا وقتذاك.

<sup>(</sup>١) الحنبلي، شفاء القلوب، ورقة ١٦؟ انظر. ماجد، الناصر صلاح الدين، ص ١١٠.

<sup>(</sup>٢) الروضتين، ٢ص ٨٤ س ٢٦، ١٧. النص: ولو أن أمور الحسرب تصلحها الشركة؛ لما عز عليه أن يكون كثير المشاركين، ولا أساء، أن تكون الدنيا كثيرة المالكين، وإنما أمور الحرب لاتختمل في التدبير إلا الوحدة.

<sup>(</sup>٣) نفسه، ورقة ٢٣. ورد ذلك في كتاب أرسله صلاح الدين الى الملك الصالح

<sup>(</sup>٤) سنا البسرق الشبامي، ص ١٨١ الروضيتين، ١ص ٢٢٦ ـ ٢٢٧؛ الكبامل؛ الكامل ٩ص ١٣٠ ـ ١٣١؛ السلوك، ١ / ٢ ص ٥٥؛ الاتابكية، ص ٣٢٠ ـ ٣٢١؛

Ency de l'Isl, (art al - Malik al - Sâlih) t4, p. 114 - 115.

<sup>(</sup>٥) الروضتين، ١ص ٢٣٩؛ الكامل، ٩ص ١٦٣٠ انظر:

Ency del'Isl, (art Ismailiya) t2, p. 586.

<sup>(</sup>٦) الروضتين، ١ص ٢٦٣ ـ ٢٦٤؛ انظر:

Gaston: La Légende de Saladin. J. des Savants. Paris, p. 285.

إلا أن سعد الدين كمشتكين - بمعنى الأمير الفضى - وهو أحد قواده؛ خطف الملك الصالح، وذهب به الى حلب؛ ليحكم باسمه فيها. وقد كتب الخليفة المستضىء العباسى تقليدًا بالسلطنة لصلاح الدين على مصر والشام (۱)؛ مستثنيًا حلب، لتبقى في يد الصالح إسماعيل؛ بسبب ماقام به أبوه نور الدين في خدمة الإسلام، ووصف الخليفة صلاح الدين بأنه سند الخلافة وهادم الشيعة بمصر واليمن، وأرسل إليه خلعا وأعلامًا سوداء، شعار الخلافة العباسية؛ كما أكد له لقبه الناصر، الذي كان قد ناله من الخليفة الفاطمى العاضد، بينما لم يمنحه نور الدين غير لقب «الإسفهسلار» بمعنى القائد. فكان هذا التقليد أول مظهر شرعى لسيادة صلاح الدين في مصر والشام.

ولكن الملك العبالح إسماعيل غضب على وصيّبه كمشتكين وقتله في ٥٧٣هـ/ ١١٧٧م، لاستبداده به؛ بما جعل صلاح الدين يتوقف عن مهاجمة حلب، ربما طمعًا في السيطرة عليها بالحسنى؛ وليبين للمسلمين وقاءه لنور الدين، والاحترام لتقليد الخليفة العباسى. ولكن لما توفي الصالح إسماعيل في عام ٧٧٥هـ/ ١١٨١م، وكان أوصى بتولية حلب لعز الدين مسعوده وهو من البيت الزنكي، الذي كان يحكم في بلاد الجزيرة؛ إلا أن هذا الأخير تنازل عنها لأخيه سيف الدين عماد الدين، وكان هذا الأخير على علاقة طيبة بصلاح الدين؛ بحيث لما ذهب صلاح الدين لحصارها في ٥٩٥هـ/ ١١٩٣م؛ سلمها له (٢١). وبأخذ حلب؛ قال صلاح الدين: الآن قد تبينت أنني أملك البلاد، وعلمت أن ملكي قد استقر وثبت (٣). وبذلك يكون صلاح الدين قد حقق هدفًا آخر ببسط سلطانه على جميع بقاع الشام أيضًا.

وبعدها وجه صلاح الدين همه إلى الاستيلاء على بلاد الجزيرة وقصبستها الموصُّل؛ فحاصرها عدة مرات، ويذكر المؤرخ ابن الأثير (ت ١٣٠ هـ/ ١٢٣٢م)، استماتة أهلها في مقاومته (٤). ولكن صاحب الموصل، وهو عز الدين

<sup>(</sup>١) الروضتين، ١ص ٢٤٠ حسن المحاضرة، ٢ص ١٩ ومابعدها.

<sup>(</sup>٢) الكامل، ٩ص ١٦٢، ١٦٣.

<sup>(</sup>٣) الروضتين، ٢ص ٤٥.

<sup>(</sup>٤) الكامل، ٩ص ١٦٧ ــ ١٦٩.

مسعود - إذ كانت من أملاكه أيضاً - تحت إلحاح أهلها، صالح صلاح الدين؛ مما جعله يرسل إليه مندوبه المؤرخ ابن شداد (ت ٢٣٢هـ / ١٢٣٤م)، الذي بدلا من تأييده لموقف أميره، انضم لصلاح الدين، وبقى في خدمته، وهو الذي رسم لنا لوحة سيرته بقلم المؤرخ الأديب في كتابه: «النوادر السلطانية والمحاسن اليوسفية»؛ وعلى أية حال، تمت المصالحة في ٥٨١هـ / ١١٨٥، وبعدها سعى صلاح الدين إلى امتلاك بقية بلاد البيت الزنكى؛ فكان كلما مات واحد منهم ضم أملاكه إليه، وساعده على ذلك تفرقهم، والخلاف فيما بينهم، ووجود كثير من الأكراد من بني جنسه في هذه النواحي.

\* \* \*

والثابت أن صلاح الدين قضى على نفوذ الاتابكية السلجوقية، ومن قبل قضى على الخلافة الفاطمية، وهو الذى لم يكن يدور بخلده مطلقا له جاء إلى مصر أن يرث أملاك الدولتين، ويكون بزعامته دولة موحدة من البلاد الثلاثة: مصر، والشام، وبلاد الجزيرة؛ فضلاً عن أنه سعى إلى أن يرتبط بعلاقات طيبة بسلاجقة آسية الصغرى(٢)، التى تقع فى طريق الفرنجية البرية إلى الشرق الإسلامى.

<sup>(</sup>۱) نفسه، ۹ص ۲۱۸س ۱۵۰ ـ ۱۹۰.

<sup>(</sup>٢) نفسه، ٩ص ٢٢٥ س ٩؛ انظر، ماجد، الناصر صلاح الدين، ص ١٢٢.

## الفصل الخامس

## انتصار صلاح الدين في حِطّين، ودور العساكر المصرية البارز في استرداد بيت المقدس

لما اطمأن صلاح الدين إلى تضامن المسلمين في المنطق العربية عمل على بث روح النضال بينهم ضد الصليبيين. وبالفعل نشط الكتَّـاب في وقته في تأليف كتب يغلب عليها طابع النصائح للحكام والرعية؛ حيث إن الناس على دين ملوكهم، حمتى يرتفعوا إلى مستموى المستولية والوعيّ والجديمة، بسبب ظروف الحروب المصليبية؛ وإن كانت النصائح للحكام يكون أغلبها بالتلميح، حتى لاتكلف أحيانًا كاتبها حياته (١). وفي الواقع إن صلاح الدين مثل غيره من الحكام المسلمين كانوا يشجعون على ظهور مثل هذه التآليف(٢)؛ لإذكاء الروح المعنوية عند الناس. كذلك ظهرت الملاحم البطولية، مثل: سيرة عنترة بن شداد، الشاعر والفارس، الذي سعى إلى وحدة العرب، والسيرة الهلالية، وهي سيرة شجعان وفرسان، استوعبت قيم العرب من الحق والخير والمرءوة والجسمال؛ حيث ظهرت في أواخر العصر المفاطمي من القرن الخامس الهجري، الذي بدأت فيه الحملات الصليبية على الشرق. ويؤكد الرحالة الأندلسي ابن جبير (٣)؛ الذي زار الشرق الإسلامي في وقت صلاح الدين أن الشعب المصرى كان على وعيٌّ تام بمسئولياته في هذه الظروف الحرجة من الحروب الصليبية، حستى أن الناس في الإسكندرية كانوا يعملون بالليل مثلما يعملون بالنهار، وأن الطلاب كانوا يفدون إليها من كل مكان؛ فيجدون المأوى والحمام والمطعم، كما أنها امتلأت بالمتطوعة والمجاهدين.

<sup>(</sup>١) مثل ابن المقفع، الذي قتل بسبب جرأته في نصائحه لهارون الرشيد، في رسالة الصحابة.

<sup>(</sup>۲) مثل عبد الرحمن الشيزرى (ت ٥٨٥هـ / ١١٩٣م) في كتسلبه: المنهج المسلوك في سياسة الملوك، ط القاهرة ١٣٢٦هـ ١ الذي الفين، وفيه مزج بين السياسة الشرعية والأحكام السلطانية، والقفطي ... أبو الحسن \_ (ت ٥٩٨هـ / ١٢٠٢)م، في كتسابه: تهذيب الداعي في إصلاح الرعيسة والراعي؛ وقد ذكره حاجي خليفة، كشف الظنون، ١ص ١٥٥، ٥١٥ وغيرهما.

<sup>(</sup>٣) أنظر. رحلة ابن جبير.

وكان صلاح الدين يتمتع بشخصية قبوية؛ فهو مسلم متحمس لدينه، ومحارب بسليقته، ولقد هجر في مجد الجهاد أهله وأولاده ووطنه وراحته؛ ليقنع بالعيش في ظل خيمة في واحة الوغي. ويتجلى حماس صلاح الدين لحرب الصليبيين من قوله في إحدى مكاتباته للخليفة (۱): إنه يود أن تعبود الكنائس مساجد، والمذابح معابد للمسلمين، والصليب المرفوع حطبًا في المواقد، والناقوس الصاهل أخرس؛ حتى وصف معاصرنا تشرشل «Churchill» في كلامه عن سيّر الأبطال؛ بأنه كان أدهى رجال عصره، وأن اسمه يدل على الزعامة الرشيدة.

وفي الواقع؛ فإن صلاح الدين منذ أن توفى نور الدين، لم يألوا جهدًا في حرب الصليبين، بشكل لم يسمع به من قبل، ولاسيما أن الفرنجة كانوا يريدون أن يستفيدوا من الاضطراب الذي ساد بين المسلمين بوفاة نور الدين، عدوهم اللدود السابق. فهاجم صلاح الدين حصون الصليبيين المتفرقة في الشام حصنًا فحصنًا، وكانت طريقته المبادأة في الحرب بالهجوم الخاطف، والقيام بحرب العصابات. وقد جمع لذلك جنودًا كثيرة من الكرد والاتراك، والأعاريب(٢)، وبخاصة من المصريين وسودان مصر (٣)؛ حيث اعتبرت مصر وعاء بشريًا لإمداد جيشه؛ فيقول النص التاريخي: إنه لما وصل العسكر المصرى فرقه على المعارك(٤). ولما ضم صلاح الدين الشام وبلاد الجزيرة إلى ملكه، أخذ من أهلها أعدادًا كبيرة أيضًا؛ بحيث بلغ عدد قادة جيشه وفرسانه في عام ٧٧هه / ١١١٨م: عدد ١١١م: أميرًا واعراء واعراد الفرسان الأول.

<sup>.</sup> (١) الروضتين، ٢ص ٤٩ ربما يقصد المساجد التي حولها الصليبيون إلى كنائس.

<sup>(</sup>۲) الخطط، ۱ص ۱۵۲س ۲۰

<sup>(</sup>٣) نفسه، اص ١٣٩.

<sup>(</sup>٤)عهاد الدين الأصفهاني، الفتح القسي، مصر ١٣٢١هـ، ص ١٦٣٣ انظر ماجد، صلاح الدين، صادر. ١٣٣٠.

<sup>(</sup>٥) الخطط، ٢ص ٣١١، أورد هذا العدد على 320 / ٣١١، أورد هذا

وقد أصبح هم صلاح الدين تخليص أرض فلسطين أو فلسطين؛ التي هي أرض عربية، تعتبر امتدادًا لجزيرة العسرب. وقد شجعًه على ذلك انقسام الفرنجة بموت ملكهم بغدوين الرابع، الذي توفي بمرض الجذام، وتلاه بغدوين الخامس، الذي اختفى هو الآخر، فانتقل الملك إلى أمه سيسيلا «Sybella»، التي تزوجت فارسًا قدم إلى الشام من أوربا اسمه جي دي لوسينان Guy) Gui Lusignan فارسًا قدم إلى الشام من أوربا اسمه جي دي لوسينان بفوضعت التاج على رأسه ويسميه المؤرخون المسلمون جوى أوكى أو ابن غتم (١)، فوضعت التاج على رأسه وأعلنته ملكًا على الفرنجة. ولكن أميسر طرابلس القومص الصنجيلي ريموند وأعلنته ملكًا على الفرنجة. ولكن أميسر طرابلس القومص الصنجيلي ريموند والمرض على ذلك، حتى أنه كان يحث صلاح الدين على قصد ملك الفرنجة.

وقد تعددت اتجاهات صلاح الديس في حربه للصليبين، وبدأها في المرحلة الافتتاحية، يمهاجمة حصن الْكُرك (٢٠ العديم) - الصليبي، الذي كان يحكمه فارس مشهور، اعتبر من أخلص التابعين لملك بيت المقدس، اسمه رينودي شاتيون "Raynold»، أو أرولد (Arauld»، أو رينولد (Raynold»، أو ماسماه العرب البرنس أرناط (٤) ؛ بينما مؤرخو الصليبيين يطلقون عليه الأمير الطاغية (٥)؛ لأنه كان يحارب حتى بني وطنه (٢)، ولايتردد في اقتحام الأديرة واغتصاب الراهبات (٧)، كما هاجم قلعة الشوبك، وكلاهما كان يقف دون اتصال ملك صلاح الدين في مصر والشام.

فأراد ملك القدس وقف صلاح الدين عند حده، بعد غاراته العديدة في بلادهم، وتقابل جيشه الذي ضم فرسانًا من كل القلاع الصليبية مع جيش المسلمين في جبل حِطين أو حَطين (٨)، في مكان صخرى، استدرجهم إليه صلاح الدين؛

Ency. del'Isl. (Art al - Karak) t2, p. 905 - 6.

<sup>(</sup>١)انفرد ابن حلدون بذكر ابن غتم. العبر، ٥ص ٣٠٥.

<sup>(</sup>٢) السلوك ، ١ / ١ص ٧٧س ١ ـ ٢: R.H.C. occ, 12, p. 4.2ème Partie, p 517 sqq ؛ ٢ ـ ٢ . تسمية العرب لريوند. انظر . الكامل ، ٩ ص ١٧٤ ، ١٧٤ . و يبدو أن القومص تعريب حرفي للكلمة السلاتينية «Coms»، التي صارت إلى Comte» في اللغة الفرنسية ؛ بمعنى الرفيق . .

<sup>(</sup>٣) عنها: معجم البلدان، ٧ص ٧٤٠، انظر:

<sup>(</sup>٤) وليام، ترجمة، ٣ص ٣٨٠.

<sup>(</sup>۵) نفسه، ۳ص ۱ ٤.

<sup>(</sup>٦) نفسه، ٣ص ٤٠٢

<sup>(</sup>K) السلوك، ١ / ١ص ٦٤ وهامش(٥).

<sup>(</sup>۸) عن هذه المعبركة بالتنفيصيسل على الاحص الكامل، ٩ ص ١٧٧ ـ ١٧٩ من التعبركة بالتنفيصيسل على الاحص الكامل، ٩ ص ١٩٥٧ من ١٩٥٧ من ١٩٥٧ . عن ١٨٤ . ١٨٤ . التاريخ الحربي المصبري في عهد صلاح الدين القاهرة ١٩٥٧ ، ص ١٩٥٧ . Ency. de l'Isl. (Art Hattîn ou Hittín) ، ٢٩٩ ـ ٢٩٨ .

مما أدى إلى انكشاف إستراتيجى فى الجيش الفرنجى. وقد قاتل المسلمون وهم يصيحون صيحة رجل واحد: الله أكبر؛ فانتصروا. وحين حمل العسكر المسلم على خيمة الملك الفرنجى جى «Guy»، ملك فلسطين الصليبى، وتمكنوا من إسقاطها؛ أسرع الفرنجة الذين اجتمعوا من كل مكان لنصرة ملكهم بالتسليم. وليس أدل على أهمية هذا الانتصار من قول المؤرخ ابن الاثير عن ذلك: فكان من يرى القتلى لايظن أنهم أسروا أحدًا، ومن يرى الأسرى لايظن أنهم قتلوا أحدًا.

ومما لاشك فيه أنه لم يحدث أن شفى المسلمون غليلهم من الفرنجة منذ مجيئهم إلى الشام مثل هذه المرة؛ بحيث سموا موقعة حطين: بموقعة حطين المباركة (١). ويقول السياسي الإنجليزى المعروف السابق الذكر تشرشل «Churchill»، في مذكراته عن عظماء التاريخ؛ بمن اشتركوا في الحروب الصليبية، إن سبب نصر المسلمين في حطين راجع إلى كشرتهم العددية. ولكنا نظن أن نصرهم راجع بالأولى إلى تنظيم قواهم على يد صلاح الدين، ووحدة هدفهم بالعمل على استنقاذ أرضهم؛ على عكس الصليبين، الذين أصبحوا عناصر يسودها الاختلاف والتنافس فيما بينها. هذا فضلاً عن التكتيك الحربي الرائع الذي استخدمه صلاح الدين بفضل معرفته للأرض التي يحارب عليها، حتى أن الفرنجية قد بلغ منهم العطش حداً لم يستطيعوا معه الحركة، فاستسلموا وعلى رأسهم ملكهم وأمراثهم.

وبعد هذا الظفر العظيم، جلس صلاح الدين لعرض الأسرى الكشيرين، وهم يتهادون في القيود أمامه كالسكارى بسبب العطش، وكان العسكرى المسلم يربط بالحبل الواحد ثلاثين أو أربعين أسيّرا منهم (٢). ولما أحضر ملك الفرنجة أمامه أجلسه عن يمينه، وهذا من روعه، وأعلمه، عن طريق الترجمان، أن من عادة الملوك ألا يقتل الملك ملكا مثله، وقدم إليه ماء مثلجًا؛ حيث كان الثلج متداولاً من قبل عند الفاطميين، يأخذونه مسعهم في قيظ مكّة، وفي الحروب. ثم أخذ في تأنيب أمير الكرك لسخريته من نبى المسلمين، وقال له: (هاأنا انتصرت لمحمد).

<sup>(</sup>۱) النجوم، ٦ص ٣١س ٧.

<sup>(</sup>٢) الفتح القسى، ص ١٩ ـ ١٠؛ الروضتين، ٢ص ٧٩ ومابعدها؛ R.H.C. Occ, t2, p. 66 Sqq.

ولما كان صلاح الدين قد نذر دم هذا الأمير من قبل، إن وقع في يده؛ بسبب أنه أرسل رجالاً لدخول مدينة الرسول وإخراج جسده الشريف منها؛ حتى أن صلاح الدين أرسل قوة وراءهم وأسرهم (١١)؛ بقيادة (٢) أخيه العادل سيف الدين. ولذلك رفض أن يسقيه الماء، وضربه بالسيف على كتفه وقطع رأسه، وأطعم جئته الكلاب (٣). كذلك ضرب أعناق الرهبان الفرسان من طائفتي الداوية والإسبتارية، ولم يبقهم في الأسر؛ لأنهم كانوا يمثلون التعصب المسيحى؛ وكان معظمهم من رجال الدين المحاربين؛ وقال أبو شامة عنهم (٤): «إن ماجرت عادتهما بالمفاداة، ولا يقلعان عن المعاداة، ولا يخدمان من في الأسر».

ومن ثم كانت هذه الوقعة العظيمة ـ وقعة حطين ـ مقدمة لانتصارات حربية هائلة هامة على فرنجة الشام (٥) ، بسبب أنهم فقدوا فيها معظم رؤسائهم ، إما قتلى أو أسرى . فقد كانت هذه الانتصارات عليهم سببًا في فتح بلاد الساحل ، ويُقصد بها البلاد الواقعة على ساحل الشام ، مثل : عكة وغزة وحيفا وصيدا وبيروت وعسقلان . كذلك فتحت بعض الأماكن المجاورة لبيت المقدس ، مثل : طبرية وبيت لحم والرملة ونابلس ، وفي هذه الأخيرة قاتل العسكر الإسلامي فرقة من اليهود كانت تدافع عنها مع النصارى ، فقتلوهم عن بكرة أبيهم (١) .

\* \*

بعد ذلك، قويت همة صلاح الدين لاسترداد القدس أو بيت المقدس قصبة فلسطين (٧)، التي ترتبط أشد الارتباط بالإسلام؛ بسبب ماقيل من أن النبي إبراهيم أقام في القدس المسجد الأقصى، مثلما أقام في مكة المسجد الحرام، وهي الكعبة المشرفة في مكة أوما سمى أيضًا بالبيت العتيق أي الذي لا يملكه أحد، بناه من حجارة صماء ذات لون أررق؛ ليكون هو الآخر مقرًا لعبادة الآله الواحد، أو ماعرف بدين الحنيفية أو الحنيفية السمحة، التي جاء الإسلام ليحييها. ثم إن

Ency del'Isi, (art al - Kuds) t2, p. 1139 sqq.

<sup>(</sup>۱) رحلة ابن جبير، ص ۲۹ ــ ۳۰.

<sup>(</sup>۲) ابن واصل، مفرج الكروب، ۲ ص ۱۲۷.

<sup>(</sup>٣) الكامل، قص ٤٧٤ . R.H.C. Occ 12, p. 34. + ١٧٤

<sup>(</sup>٤) الروضتين، ٢ص ٧٩

<sup>(</sup>٥) الكامل، ٩ص ١٧٩ ومابعدها.

<sup>(</sup>٦) رحلة أس حبير، ص ٨٨.

<sup>(</sup>٧) عُمها معجم البلدان، ٨ص ١١ ومابعدها د

القدس، هي أول قبلة للمسلمين قبل أن تحول القبلة إلى الكعبة. وبسبب وجود الصخرة المقدسة فيها، وهي الأخرى حجر لونه أزرق (١)، لم يطأها أحد برجله غير قدم إسماعيل بن إبراهيم، الذي ينسب إليه عسرب الحجاز؛ فعرفوا أيسضًا ببني إسماعيل؛ وبإسماعيل انتقلت النبوة من بني إسرائيل إلى العرب، حيث كان الإسرائيليون من نسل سارة، بينما عرب الحجاز هم من نسل هاجر أم إسماعيل، وهي جارية مصرية كانت لإبراهيم؛ وأصبحت الصخرة الزرقاء في قداستها أشبه بالحجر الأسود في مكة؛ فكانت مسرى لنبي الإسلام (٢). ولذلك اعتبرت القدس في نظر المسلمين ثالث الحرمين في المكانة بعد مكة والمدينة، فكان المسلمون إذا جاء موسم الحج يذهبون إليها؛ إذا لم يستطيعوا الذهباب إلى مكة، ويضحون هناك، وهو ماعرف عندهم بالتقديس. ولعل هذا التقليد قد وجد منذ الخليفة الأموى عبد الملك بن مروان، الذي حج إلى القدس في خلافته أكثر من عشرين ألف شخص.

ومع ذلك، فلايبدو أنه كان يوجد أى بناء في هذه البقعة المقدسة للمسلمين قبل خلافة الأمويين، الذين ينسب المؤرخون إليهم وحدهم البناء فيها. فقد نُسب إلى الخليفة الأموى عبد الملك بن مروان أنه أقام المسجد على الصخرة في عام ٧٧هـ / ٢٩٦م (٣)؛ الذي عرف بمسجد قبة الصخرة، التي مستها قدم النبي ليلة الإسراء مثلما مستها قدم إسماعيل أبسي العرب من قبل، وإن قالت الروايات: إنه بني على أساس المسجد الذي بناه عمر بن الخطاب عليها، على طريقة البداوة، عند مجيئه إلى بيت المقدس، ولذلك عُرف خطأ باسم مسجد عمر (٤). ونحن لا نستطيع أن نقبل الرواية القائلة، بأن عبد الملك قصد من بناء مسجد قبة الصخرة، عبد الذي كان ينافسه على منصب الخلاقة؛ وليس لدينا أية إشارة في ذلك الزبير (٥)، الذي كان ينافسه على منصب الخلاقة؛ وليس لدينا أية إشارة في ذلك في سيرة عبد الملك. وعلى النقيض يذكر الجغرافي المقدسي، أن سبب بناء

<sup>(</sup>١) سفرنامه، ص ٢٩. وقيل بيضاء اللون. الفتح القسى، ص ٤٦ س ١٩.

<sup>(</sup>٢) القرآن ١٧: ١.

Van Berchem: Corpus, t, 44,ème partie, p. 230 sqq; (٣)

انظر. ماجد، التاريخ السياسي للدولة العربية، ط٧، ص ١٨٩. (٤) ابي حلدون، المقدمة، ص ٢٨٧؛ انظر.

Ency de l'Isl, (art Kubbat al - Sakhra) 12, p. 11255qq.

<sup>(</sup>٥) المقدسي، أحسن التقاسيم ، في (B.G.A.)، ص ٥٩.

عبد الملك لمسجده على قبة الصخرة هو ألا يترك المسلمين يبهرون ببناء كنيسة القيامة (۱). ولقد كان مسجد قبة الصخرة فريدًا في بنائه لم يقلده المسلمون في مساجدهم الأخرى؛ فهو أشبه ببناء مثمن الأضلاع تعلوه قبة عالية مزخرفة بالفسيفساء بدقة متناهية. أما المسجد الأقصى، الذي أخذ اسمه من آية في القرآن الخاصة بالإسراء (۲)، فينسب بناؤه الى الوليد بن عبد الملك (۹٦ ـ ۹۹هـ / ٧٠٥ ـ الحاصة بالإسراء (۲)، في ساحة مسجد قبة الصخرة، وهو بناء ضخم يشتمل على أروقة، ومزوق هو الآخر بالفسيفساء، فعرف لفخامته ببلاط الوليد (۱)، وقد غير الصليبيون كثيرًا في بنائه حينما احتلوا بيت المقدس؛ بحيث لم يعد يعرف أصله.

ولكى تتحقق هذه المعجزة باسترداد القدس؛ فإن صلاح جعل مصر قاعدة للنضال ضد الصليبين، وبالتالى جعل أهلها وهم أكثر شعوب العرب عددًا ركيزة لجيشه فى مقاتلتهم. حقًا إن صلاح الدين فى أول الأمر اعتمد فى توطيد حكمه فى مصر أو حتى فى الشام أو بلاد الجزيرة على بنى جنسه من الأكراد؛ إلا أن هؤلاء كانوا أشبه بالطوائف الخاصة، ولذا عرفوا بالخاصكية، أو خواص السلطان، أو باسمه: الصلاحية أو حتى جند الحلقة المنصورة السلطانية (٥)؛ لانهم كانوا يحيطون به فى أثناء القتال كالحلقة. ومن قبل صلاح الدين كان للفاطميين أيضًا طوائف خاصة؛ تنسب للخلفاء أو لأولياء العهد أو لرجال القصر الكبار، وخصوصًا للوزراء العظام، فنذكر من هذه طوائفهم: الأمرية، والحافظية، والعهدية، واليانسية، والوزيرية، والجيوشية، والأفضلية وغيرها (١). وبعد صلاح الدين؛ فإن سلاطين الماليك اتبعوا نفس النظام فى اتخاذ سخاهم، في مصر، فالأولى سكنت فى قلعة الروضة على النيل، أو ماكان يسمى

Ency de l'Isl, (art al Masdjid al - Aksa) t3, p. 442.

<sup>(</sup>۱) سعیسین بطریق، ۲۰ س ۲۰ س

<sup>(</sup>٢) القرآن ١٧ ١؛ انظر.

<sup>(</sup>٣) ابن خلدون، المقدمة، ص ٢٨٢س ١٥.

<sup>(</sup>٤) ابن واصل، مفرح، ٢ص ٣٢٥

<sup>:</sup> Elbeheiry . ابن شداد، النوادر، ص ١٤٤ أبو شامة، الروضتين، ٢ص ١٦٨؛ ١٦١؛ انظر. Les Institutions de L'Egypte au Temps des Ayyûbides (Thèse). Paris, , p. 3., 5.

<sup>(</sup>٦) أنظر. ماجد، نظم الفاطميين، ط٣، ١ص ١٩٨ ـ ١٩٩ وهوامش.

سكناهم فى مصر، فالأولى سكنت فى قلعة الروضة على النيل، أو ماكان يسمى أيضًا ببحر النيل، والثانية بسبب سكناهم فى بروج القلعة على جبل المقطم، التى بنيت أيام صلاح الدين وتم بناؤها فى عهد حفيده الكامل، وأصبحت مقرا لحكم الممأليك يعد الأيوبين (١). فهذه الطوائف الخاصة هى بالأولى لتأييد الحكم، ولم تتعد باية حال من الأحوال فى عددها الألاف.

أما بالنسبة للمعارك الكبرى، أو معارك المصير؛ فإن صلاح الدين كان مثل الفاطميين من قبل، والمماليك من بعدهم، يتخذ من المصريين ركيزة صلبة لجيشه، الذى يصل بإعداده إلى مئات الألوف. فكان لايقوم بحملاته الكبيرة على الصليبيين إلا عندما يصله العسكر المصرى بالذات؛ حيث أقبل المصريون على الجهاد معه (٢)، وكما تقول النصوص التاريخية بوضوح تام عن معاركه مع الصليبيين، إنه كان يقاتلهم بعسكر مصر التى جاءته: «بأهلها السمر» (٣). وفى مكان آخر: «فلما وصل العساكر المستدعى من الديار المصرية (٤)؛ فرقهم فى الميدان، فقويت بهم قلوب الأمة المحمدية (٥)؛ ولاريب، فالمصريون فى رباط إلى يوم الدين على حسب قول نبى الإسلام. ومع ذلك؛ فيجب أن نقول: إنه كان يوجد فى جيش صلاح الدين غير عسكر المصريين عسكر من بلاد الفرات والشام؛ بحيث كان يطلق عليهم جميعًا: العساكر الإسلامية، وإنما يكون اشتراكها على الطوائف الخاصة لم تحارب مع العساكر الإسلامية، وإنما يكون اشتراكها على الخصوص بحراسة السلطان؛ إذ يكونون حيث يكون السلطان، والقيادة أيضًا.

ولكنه اختار العساكر المصريين من دون بقية العساكر الإسلامية الأخرى؛ ليذهب على رأسهم لاسترداد القدس، وقد قسمه أطلابًا \_ مفردها طلب<sup>(۱)</sup>، والطلب عدده ٥٠٠ رجالة، وألف فارس، وينقسم إلى كتائب، وجماعات، وسرايا، وتقسيمات غيرها \_ وذلك راجع لكفاءة العساكر المصرية التي كانت

<sup>(</sup>١) أنظر: ماجد، نظم المماليك، ط٢، ١ص ١٠.

<sup>(</sup>٢) عماد الدين، الفتح القسى، ص ١٠ س٢. أو قوله عسكر مصر. نفسه، ص ١٠ (في آحر الصفحة).

<sup>(</sup>٣) نفسه، ص ١٦٤ س ١٦. ويقول ابن الآثير: المصريين أنظر. الكامل، ٩ ص ٢٠٨ س ١٢.

<sup>(</sup>٤) نفسه، ص ١٠س ١٢. الأجناد المصريين. الخطط، ١ص ١٤٠س ١١؛ الكامل، ٩ص ١٣٩.

<sup>(</sup>٥) نفسه، ص ۸۰س ۱۱ ـ ۱۶.

<sup>(</sup>٦) أنظر . Elbeheiry: Op. Cit, p. 92 sqq.

ظهرت منهم في المعارك السابقة، ولأن المصريين بالذات كانوا هم الذين تفانوا في المدفاع عن القدس؛ لما استولى عليها الفرنجة في عام ٤٩٢هـ / ١٠٩٨م. وقد بدأ يظهر دور العساكر المصرية بشكل بارز؛ منذ أن اتخذ خلفاء الفاطميين مصر قاعدة لخلافتهم الواسعة؛ إذ اعتبروا مصر الغنية بمالها ورجالها قاعدة أصيلة في الدفاع عن الكيانين العربي والإسلامي، وبذلك نبه الفاطميون إلى دور مصر والمصريين الرائد.

وبالفعل عندما كانت تقوم المعارك الكبرى للإسلام في أيامهم؛ فإن معظم جيشهم كان من المصريين، فقد وجدوا فيهم نبعًا لا ينضب من الرجال؛ فمصر كانت دائمًا أكثر البلاد الإسلامية عددًا. ففي أيامهم كما تقول النصوص التاريخية، كان المصريون يعبأون للحرب بما سمى: «النفير» أو «النفيسر العام»(۱) بالسجلات والكتب(۲) في المصريين «الناس»، فيأتي المصريون من جميع أرجاء مصر من أسوان إلى الإسكندرية(۱). وبذلك ظهر لأول مرة في مصر التجنيد الإجباري La Levée (المعالمين أصبح المصريون يكونون غالبية جيشهم الثابت، سواء من الجنود أم الأمراء أي القواد (۱)؛ بحيث نسمع كثيرًا عن جنود وأمراء المصريين، فقد كان المصريون مهددين من جانب الصليبيين من أهل أوربا من ناحية، والسلاجقة الترك من ناحية أخرى؛ كما ذكرنا (۱).

كذلك لم تكن مصر تزود جيش صلاح الدين في حربه مع الصليبين بعساكر من أهلها فقط، وإنما بعساكر من السودان أيضًا، الذين سكنوها، وكثروا فيها؛ إذ يقول النص التاريخي: جاءته بأهلها من السمر المصريين، وسودان مصر»<sup>(1)</sup>. حقًا إن استخدام العسكر من السودان؛ قد ظهر منذ وقعت مبكر في مصر الإسلامية، وفي أيام الفاطميين على الخصوص؛ حيث بلغوا في جيشهم أكثر

<sup>(</sup>۱) الفتح القسي، ص ٣٩ س ٢٠ ، ٢١.

<sup>(</sup>٢) النجوم، ٤ص ١٢١س ٥. مثلا حينما غزا باسيل الثاني الشام في عام ٣٨٦هـ / ٩٩٦.

<sup>(</sup>٣) يحيى الانطاكي، تاريخ، تحقيق شيخو، ص ٢٥٤ ومابعدها، ص ٢٦٨.

<sup>(</sup>٤) الخطط، ٣ص ٢س ١١٦ وقبله.

<sup>(</sup>٥) أنظر. قبله.

<sup>(</sup>٦) الفتح القسى، ص ١٦٣ س ١٥.

من مائة الف؛ حتى أن الخليفة الفاطمى عرف باسمهم: «صاحب السودان»، مثلما كان يُعرف «بالخليفة المصرى». فوجدت لهم معسكرات كبيرة فى القاهرة يذكرها المؤرخون فى كتبهم الخطط؛ ولاسيما المقريزى، فكانوا أيضًا فى وقت صلاح الدين فى جنده، وشاركوا أخوانهم المصريين فى الدفاع عن الإسلام ضد الفرنجة.

وحتى قبط مصر، وهم يكونون قسمًا هامًا من شعبها، أصبحوا أيضا عونًا لصلاح الدين في حروبه ضد الصلبيين؛ فنصوص معاصرة كثيرة تبين أنهم كانوا مع العساكر الإسلامية في الشام، ويقومون بأعمال شتى، وعلى الخصوص أعمال الكتابة في الدواوين. وقد كان الصليبيون يعتبرون القبط مثل المسلمين من الكفار؛ إذ تقول الرواية القبطية وقتئذ: فوصرنا معشر النصارى اليعاقبة، القبط، لانصل إلى الحج إليها - أى الى بيت المقدس - ولا نتمكن من الدنو من ذلك؛ لأجل ماهو معروف من بغضهم لنا، وسوء اعتقادهم فينا، وتكفيرهم إيانا، (۱) بل إن صور صلاح الدين، التي بين أيدينا، هي من عمل القبط وحدهم؛ إذ كانوا يضعون صورته بجانب الآنية المقدسة في الكنائس؛ تقديرًا لجهاده ضد الفرنجة (۲). فقد أدرك صلاح الدين أن القبط هم من أهل مصر، ولا يستغني عنهم في إدارة الدواوين، وفي عهده استمر إسلام القبط بكثرة، ومنهم الكاتب المعروف ابن عاتى مؤلف: قوانين الدواوين.

وبالإضافة إلى أن المصريين هم ركيزة جيش صلاح الدين البرى، فإنهم على حسب النصوص التاريخية التى بين أيدينا، كانوا أيضًا عماد الأسطول البحرى، ويدربون على القتال البحرى والبرى، ويسمون لذلك: بحرى وبرى، كما ذكرنا. فكانت أشهر أساطيل المسلمين في عصر صلاح الدين هي أساطيل الإسكندرية ودمياط، وإن عرفت جميعها باسم: الأسطول المصرى أو الأسطول المنصور، أو حتى بحرية مصر (٣). وقبل صلاح الدين، كانت الحدمة في الأسطول غير

<sup>(</sup>١) ابن المقفع، سير الآباء البطاركة، ٢ / ٣ص ٤٩.

Zaki Pacha: Coupe Magique dedić à Salah ad . اتظر كتابتا: الناصر صلاح الدين الأيوبي. أنظر (٢) - Dîn, 1916, p. 241 - 287.

<sup>(</sup>٣) الفتح القسى، ص ٦٣ س ٥.

إجبارية، إلا أنه في عهده صدر أمر بأخذ الرجال للخدمة فيه (١). فكان الناس في مصر يقدرون جهاد المقاتلة فيه، ويتبركون بدعائهم، ويسمونهم: المجاهدون في سبيل الله، والغزاة في أعداء الله (٢). وقد أنشئ للأسطول المصرى في عهد صلاح الدين ديوان خاص به؛ عرف بديوان الأسطول؛ ليقوم بالإشراف على عمليات بناء المراكب وتجهيزها، ودفع نفقة العاملين فيها. وقد كان الاهتمام بالأسطول سببًا في العناية بأحراش مصر لتوفير الاخشاب اللازمة في بنائه، وبخاصة أخشاب شجرة السنط القوية، بحيث ظهر لها ديوان ساحل السنط؛ ولأهمية السنط في وقت الأيوبيين في مصر، عملوا على انتشار زراعتها، فكانت تحصى، وحرم على الأهالي قطعها، وأصبحت ملكًا للدولة (٣)، وكان نقل خشبها إلى ترسانات صناعة السفن ـ الصناعة \_ يحتاج إلى تنظيم دقيق (٤). فكان إنشاء هذه الأساطيل في دور الصناعة في مصر، يقوم به القبط على الخصوص، الذين اشتهروا منذ القدم في الصناعة؛ فهم الذين بنو للمسلمين الأساطيل العربية في أيام الفتوحات الإسلامية الأولى، ويظهر ذلك من وثائق البردي العربي في القرن الأول الهجري/ السابع الميلادي (٥).

فكان أشهر المراكب الحربية في عهد صلاح الدين مثلما كانت في آيام الفاطمين: الشواني جمع شيني أو شونة (١) التي بلغ عددها ستين شينيا، وهي دكما ذكرنا من قبل مراكب طوال تجدف بشلاثة وأربعين وماثة مجدافا، وتحتوى على أهراء لخزن القمح، وصهاريح لخزن الماء الحلو، ومزودة بأبراج وقلاع للدفاع والهجوم، والحراريق جمع حراقة، وهي مراكب مزودة بالنفط، الذي يرمي بآلات

<sup>(</sup>۱) العيني، عبقد الجمان فسى تاريخ أهل الزميان، ۲۱ / ۳ ورقه ۱۹۹۱ انظر. سعداوى، التياريخ الحربي، الحالية الحربي، Ehrenkrutz: The place of Saladin in naval of Mediterránean Sea, in the Middle في المجاهدة Ages J.S.O.As. Vol 75, 1955, pp.llo sqq.

<sup>(</sup>۲) الروضتين، ٢ص ١٣ .. ١٤.

<sup>(</sup>٣) النابلسي، لمع، ص ٤٥، ٤٦، ٨، ١٩٤؛ انظر. أحمد فؤاد، رسالة (بإشرافي)، ٥٦٢.

<sup>(</sup>٤) ابن مماتي، قوانين، ص ١٣٤٨ صبح الأعشى، ٣ص ٤٧٩.

<sup>(</sup>٥) أنظر. ماجد، دور المصريين في البحرية الإسلامية في القرن الأول الهجري / السابع الميلادي، ندوة اتحاد المؤرخين العرب، نوفمبر ١٩٩٣، ص ٢٧١ وما بعدها.

<sup>(</sup>٦) الروضتين، ٢ص ١١. عن أنواع المراكب بتفيصيل: درويش النخيلي، السفن الإسلامية على حروف المعجم، دار المعارف ١٩٧٩.

ولم يقف مجهود أهل مصر في الجهاد مع صلاح الدين عند ذلك؛ إنما اشتمل أيضًا على صناعة السلاح، التي برعوا فيها. ولدينا كتاب عن ذلك لمؤلف اسمه الحسن الأبرقي الإسكندراني (١١)، الذي كان يمارس مهنته في صنع الأسلحة في أواخر أيام الفاطميين، وألف لصلاح الدين في الفن الحربي وأنواع السلاح، بعنوان: رسالة السلاح. فمن البراعات المصرية في صنع السلاح، نذكر منها آلة حديدية تسمى مثلثة، لها أحجام مختلفة، لنشرها على الأرض كالألغام في وقتنا؛ لتعوق تقدم العدو وبخاصة فرسانه. كذلك برعوا في استعمال النفط أو النفوط، وعرفوا منه النفط الأسود أو الزفت، الذي كان يوجد على ساحل البحر الأحمر (القُلزم) في سيناء، ويسيل من أعلى جبل، ويجمع في خزائن (٢). فكان صلاح الدين يستخدم هذا النوع من النفط الملتهب بكثرة (٣)؛ حيث يقذفونه في قارورات، ويلقونه بالقوس والسهم والزراقات والمنجنيق. من ناحية أخرى كان إنشاء التحصينات العديدة وبناء القلاع يتم بيد المصريين في مصرأ والشام أو في أي مكان آخر.

\* \*

ومثلما كان المصريون هم الركيزة الأولى في جيش صلاح الدين في معارك المصير ضد الصليبين، وبكل عناصرهم، فإنهم وضعوا لهذه المعارك كل إمكاناتهم الاقتصادية أيضًا، بسبب مطالب النفقات الكبيرة على هذه الحروب؛ حيث كان يتوافر دائمًا لمصرموارد مالية عديدة منذ تاريخها القديم. فعملت الدولة الأيوبية على تنظيم دواوينها المالية تنظيمًا دقيقًا (٤) ؛ إذ لا يجوز أن يكون الواقع الاقتصادي يقوم على تنظيم مالى متخلف.

<sup>(</sup>١) حققه Cahen وترجمه، بعنوان: . 104. - 104 - 8, p.103 - 104 وترجمه، بعنوان: . 104 - 104

 <sup>(</sup>۲) صبح الأعشى، ٣ص ٢٨٨.
 (٣) الخطط، ٢ص ٣١١.

<sup>(</sup>٤) أنظر بتفصيل: Ency of Isl, (art Diwan) 2 ed, t2, p329 - 330.

وقد جـعل الإشراف على شــئون المال لصــاحب ديوان المال، الذي هو في الوقت ذاته صاحب ديوان النظر؛ ليعني أنه الخبير الأول في شئون المال والاقتــصاد في الدولة الأيوبية والإشراف العام عليها؛ حيث يتكلم عنه بتفصيل دقيق عشمان النابلسي في كستابه: لمع القوانين(١). فكان هذا الموظف المالي الكبير في دولة الأيوبيين دائم البحث عن الأكفاء العارفين بشئون المال بين الكتاب المتخصصين فيه، مثل المستوفى الذي يعتب نائبه، وشاهد بيت المال، والمراجعين، والخارن، وغيرهم. فكان عمل هذا الديوان الأساسي الإشراف على ديوانين ماليين هما: ديوانُ الأعمال، ويتعلق عمله بشتون المال في الأقاليم، وبخاصة شــئون الإقطاع الحربي أو الجيشي(٢)؛ لفرضه في الدولة الأيوبية؛ بحيث أصبحت له جرائد الإقطاعات، مع أن الإقطاع لم يتخذ مثل هذه الأهمية في الدولة الفاطمية، وأخذ مظهرًا مستقلاً في سائر جهات مصر (٣)، وحل محل ديواني الصعيد واسفل الأرض في العصر الفاطمي؛ فكان يقوم بجباية المال في الأقاليم، مثل: ضريبة الخراج، وهي ضريبة الأرض، والهلالي وهي ضريبه الإنتاج، وغيرهما. أما الديوان الأخر الذي أشرف عليه صاحب ديوان المال أيضًا، فهو ديروان الباب، ويتعلق عمله بشئون المال في العماصمة؛ حيث ظمهرت له دواوين فرعيمة، مثل: ديوان خاص بمال بالزكاة أو الزكوات (٤)، وديوان الجوالي أو ضريبة الجنزية في العصر الإسلامي الأول، وكان لها مشرف لجبابيها هو جهبذ الجوالي(٥)؛ وهي ثلاث طبقات: الفقير والمريض دينار واحد، والمتوسط ديناران، والمعنى أربة دنانير، وتثبت بالبلوغ، وتنتهي بالموت، وتؤخذ بالشهور الهلالية. حقًّا إن ديوان المال وجد من عهد عمر بن الخطاب؛ ليشرف على احتياطي الذهب؛ إلا أنه في العيصر الأيوبي أصبح له الإشراف على الديوانين السابقين؛ بحيث اعتبرا ديوانيين جديدين، ظهرا لأول مرة في العصر الأيوبي. إضافة إلى أن ديوان المال. أشرف على ديوان ثالث هو ديوان الأهراء (٦)؛ لتوفير المؤن للبلاد، والحبوب والمعلوفات للجيش، وعرفت لذلك بالأهراء المباركة.

ولكى تقسوم الدواوين الماليــه بدور فـــعــال، يتناسب مــع طروف الحــرب واحتياجاتها المالية؛ أقيم الروك الصلاحى في مصر عام ٥٧٢هـ / ١١٧٦م؛ وكفل

<sup>(</sup>١) النابلسي، لم القوانين، ص١٤-١٥.

<sup>(</sup>۲) السبكي، معيد النّعم ومبيد النقم، تحقيق النجار وآخرون، القاهرة ١٩٤٥، ص٢٩-٣، انظر Cahen: Evolutian de l'Iqtc, du Ix au XIII Siécle, in Annales Islano, VII, 1953, p25-52.

<sup>(</sup>٣) ابن مماتي، قوانين الدواوين تحقيق، سوريال، ص٣٤٧ وما بعدها.

<sup>(</sup>٤) لمم، ص18-10؛ المنتقى، ص23.

<sup>(</sup>٥) المُخزومي، المنتقى، ص٤٣، ٣٥، ٣٦، ٣٩.

<sup>(</sup>٦) قوانين الدوانين الدواوين، ص٠٥٠

الإشراف عليه لقراقوش بن أيبك (١)؛ بقصيد حسر الأراضى الزراعية فى النواحى الإدارية؛ حيث بلغت مساحتها ثلاثين ألف ألف (٣٠ مليون) فدان، واعتبر خامس روك لأراضى مصر فى العصر الإسلامى؛ وظهرت بخصوصه تعابير اصطلاحية متعددة لنوعيه أراضيها، منها: أرض «باق»؛ لتعنى أرضًا خصبة لزراعة القمح على الخصوص، وأرض "تحضير"، وهى قابلة للزراعة، وأرض "حرس" وتحتاج إلى استصلاح، وأرض غالب؛ ليس من السهل رراعتها، وأرض «مستبحر»، أى فيها ساء كثير، وأرض «رى» أى أنها تروى، وأرض «صراقى» أى غير مروية، وأرض «عين» أى أن خراجها يدفع نقداً، وأرض «حب» أى أنها تدفع الحبوب فى خراجها.

كذلك وجد في العصر الأيوبي ديوان هام عرف باسم: ديوان الشغور أو ديوان المتجر السلطاني؛ ليقوم بالمشتريات العسكرية لحساب الدولة؛ من خلال ثغور مصر، مثل: الإسكندرية، ودمياط، وتنيس - حماها الله(۱) - حيث كانت مصر تقوم بتجارة العبور - الترانزيث - مع جمهوريات المدن الإيطالية، مثل: بيزة، وجنوة، ونابلي، والبندقية، وأقريطش، وبيزنطة؛ حيث كانت تعتقد معها اتفاقيات، ولاسيما في وقت الهدنات مع الصليبيين. ولدينا خطاب من صلاح الدين بتاريخ ٢٥٧ه - / ١١٧٧م؛ موجها إلى تجار الخمس أي غير المسلمين من بيزة، يطمئنهم فيه بالأمان، ويمنيهم بالريح الوفير(۱). فكان المستورد من: الخشب، والحديد والقار، وحسوائج العطور، والذهب، والفضة، والحرير الخام، والبز على اختلاف أنواعه، أما مصر فكانت تصدر لهذه الجمهوريات وبيزانطة وغيرها؛ مورد مصر الثابت من الشبة (٤)؛ طوال العصور الوسطى.

ولدينا وصف لدار سك العملة بشغر الإسكندرية (٥)؛ فكانت ترد إليها السبائك والدنانير المختلفة، والمكسور، والمصاغ؛ فيوقد عليها في الأتون، وتنقى قضبانًا، وتحمل لتصبح العيار، فيقطع، ويحرر الوزن، ويكون المعيار الأصل القاهري بالميزان، ثم يختم بختم السكة السلطانية، وتصير العملة جائز، أي عملة جيدة.

<sup>(</sup>۱) الخطط، ۱ ص ۱۳۸–۱۶۱، ۱۵۳–۱۰۹، ۱۵۳، ۱۰۹.

Cahen: Douanes et Commerce: dans les ports Méditerraneans de l. Eggpte, تمصيل: (۲) Médiévale d'aprés Le Minhadg D'al - Makhzumi. JISHo Vol 7,p. 218-313,

<sup>(</sup>٣) انظر الوثيقة الرابعة، وهي مترجمة في ملاحق رسالة أحمد فؤاد، من رسالته للماجستير التي قدمها عن Cahen: Les Marchands Etrangers au Caire, sous بظم الأيوبين، وكانت بإشرافي، وانظر. Les. Fatimides et Les Ayyoubides. Colloque au caire, 1972, p. 97-102.

<sup>(</sup>٤) ابن مماتي، قوانين، ص٣٥٠.

<sup>(</sup>٥) المخزومي، المنتقى، ص٣٠–٣١.

والخلاصة أن شئون الاقتصاد أصبحت موضع اهتمام كبير من قبل الدولة الأيوبية؛ لتساعد على تحقيق الأهداف الكبرى في تحرير الأرض العربية والدفاع عنها ضد غزاتها من الفرنجة.

ومع أنه في موقعة حِطّين كان أسر ملك بيت المقــدس؛ وعدد كبير من أمراء الفرنجة؛ إلا أن البطرك أو البطريك الأعظم(١)، كان قد هرب إلى بيت المقدس، وأصبح مركزه فيسها أقسوى من ملك، وكأن فيسها حينشذ من الفرنج سستون ألف مقاتل (١)، ومنهم فسرسان الداوية والإسستبارية والسبارونية والفسريرية (١)، ولما جاء صلاح الدين القــدس بعسكر من الســمر المصريين وســودان مصــر؛ أخذ يفكر هو والقادة المصريين، في كيفية الاستيلاء عليها، واستسمر طوافه هو وقواده بأسوارها خمسة أيام، لينظر من أين يأتيها لحصانتها ومناعتها؛ إذ كانت تقع على قمة جبل صهيون، وأن الأرض المحيطة بها غير مستوية، ووديان عميقة، وأرض جرداء خالية تمامًا من الماء، واعتمادها على مياه الأمطار والينابيع البعيدة. فنصب عليها المنجنيقات الكثيرة من ناحية الشمال، وتحت ستار رميها السديد، تمكن الجند المصريين من الوصول للخندق، وثقب السور، ودخول القدس.

عندئذ طلب البطريريك الأمان له ولفرنجة القدس، فرفض صلاح الدين لرغبته في فتحها عنوة بحد السيف؛ بقصد الانتقام لما فعله الفرنجة من القتل والسلب، لما ملكوها. ولكن لما هدد البطريرك بقتل أسرى المسلمين لديه؛ وبقتاله قتـالا شديدًا حُـتى الموت، قبل منه الأمـان بناء على مشورة قـواده. وقد اشـترط صلاح الدين على الفرنجة أن يرحلوا من البلدة في خلال أربعين يومًا، وأن يتركوا خيلهم وأسلحتهم، وأن يدفع كل رجل فدية عشرة دنانير «حمسة جنيهات»، وكل امرأة خمسة دنانير، وكل صغير دينارين. ولا نجد في الأمان شروطا لليهود، ربمًا لأن الفرنجة لم يكونوا يسمحون لهم بالبقاء معهم بالقدس، أو تقليدًا لما حدث في أيام عمر بن الخطاب، الذي منح الأمان للنصاري دون اليهود، ومع ذلك لم يمنع صلاح الدين اليهود من العودة إلى القدس. وبعد فتحها، أظهر صلاح الدين تسامحًا نادرًا نحو أسراه من المسيحيين؛ فأطلق من كان من نصيبه منهم دونَّ فداء، وتنازل أيضًا عن نصيبه في الغنائم لفقراء المسيحيين؛ بحيث اعتبر صلاح الدين أرحم فاتح من المسلمين.

<sup>(</sup>١) الفتح القسى، ص ٣٧ س ١٣.

 <sup>(</sup>۲) نفسة، ص ٤٠س ٢٤، ٢٥.
 (۳) نفسه، ص ٤١س، ١٤.

وقد كان تسليم القدس في ليلة الإسراء من يوم الجمعة ٢٧ من رجب سنة ٥٥٨هـ/ ٢ ديسمبر ١١٨٧؛ بعد أن بقى في أيدى الفرنجة إحدى وتسعين سنة ٤ حيث عرف فتحها بالفتح الأكبر. ولم يرض صلاح الدين أن يدخلها إلا ومعه مندوبون من أطراف البلاد الإسلامية ٤ كما لم يتخلف شخص ذو حيثية من المثول معه، وبخاصة من علماء مصر ومتصوفيها، الذين كان صلاح الدين يميل إليهم ٤ ويذهب إلى الإسكندرية لسماع الحديث على أكبر علمائهم، أمثال: أبى الحافظ السلفى، وأبى الطاهر بن عوف وغيرهما ٤ حيث طوف الأول وراء جمع الحديث ثم استقر في الإسكندرية في أيام الفاطميين، وأقام له وقتذاك الوزير ابن السلار مصر لطلب الحديث. فدخل صلاح الدين القدس ومعه زهاء عشرة آلاف عمامة ٤ مصر لطلب الحديث. فدخل صلاح الدين القدس ومعه زهاء عشرة آلاف عمامة وجلس للتهنئة وحوله الشعراء، وأكثرهم كانوا من المصريين - كما يقول النص التاريخي - ينشدون له قصائد المديح، سميت بالقدسيات؛ نسبة إلى يوم استرداد القدس من الصليبين. وفي أثناء تواجده في القدس أقام مدرسة للفقهاء الشافعية القدس من الصليبين. وفي أثناء تواجده في القدس أقام مدرسة للفقهاء الشافعية على مذهب المصريين (١) كما رتب فيها الدواوين، وأقام في كل منها عددًا من النواب المصريين (١).

وبتسليم بيت المقدس أعاد صلاح الدين للمساجد طابعها الإسلامي بعد أن حولها الصليبيون إلى كنائس، ولدينا نقوش من عهده تدل على تجديدها (٣). فهو الذي أمر بإظهار الصخرة المقدسة، التي كان الفرنجة قد فرشوا الرخام فوقها لحفظها؛ بسبب أنه كان يقطع منها قطعًا صغيرة للبركة أو لبيعها، فلما ظهرت قام بغسلها وهو يبكى، وأمر بخلع الصليب الكبير، وكان يسمى صليب الصلوات، الذي أقيم على قبتها، وهو من النحاس، ومحلى بماء الذهب، ووضع مكانه هلالا بين حماس المسلمين وفرحهم (٤). كذلك أعاد صلاح المسجد الاقصى إلى حالته الأولى (٥)، ولدينا نقش بذلك من عام ٥٨٣هه / ٩٣ / ١م (١)، وبعد أن كان الفرنجة حولوه إلى كنيسة، فأمر بهدم ما أضيف إليه، وأزال التماثيل والصور منه، ووضع فيه القناديل، وفرشه بالبسط؛ وأقيمت فيه صلاة الجمعة في اليوم التالى لدخول

<sup>(</sup>۱) نفسه، ص ۵۳س ۲۱.

<sup>(</sup>٢) نفسه، ص ٤٤س ٣ ــ ٤ .

<sup>(</sup>٣) السلوك، آ / آص ١٠١ ـ ١٠٢.

<sup>(</sup>٤) أنظر . . .160 - Répertoire,9, P. 159

<sup>(</sup>٥) عن التسفاصييل، الكامل، ٩ ص ١٨٤ مل ١٨٥ ـ ١٨٥ الفتح القسمى، ص ٤٨ ـ ١٥٣ ـ ١٥٥ انظر، Plsl, (art al - Kuds) t2, p. 1165 - 6

<sup>(</sup>٦) أنظر : . 160 - Répertoire, 9,p. 129

صلاح الدين، فكان الخطيب يعدد مآثر البطل الفاتح ويدعو له(١)، والمصلون يؤمنون على دعائه. وقد أشير على صلاح الدين بهدم كنيسة القيامة انتقامًا لما فعله الفرنجة بمساجد، فلم يوافق؛ لأن عمر بن الخطاب كان أبقاها حينما تسلم القدس، إلا أن صلاح الدين أمر بغلقها وكسر أجراسها وإزالة صلبانها، ثم فتحها بعد مدة، وقررعلى .أن يرد إليها من الفرينجة مبلغًا من المال فكان تصرف صلاح الدين السمح نحو. كنيسة القيامة المقدسة، يخالف تصرف الفرنجة المشين نحو مسجدى قبة الصخرة والأقصى.

ومع فرح المسلمين الزائد باسترداد بيت المقدس؛ فإنه على النقيض لايبدو أن خليفة المسلمين بالعراق، وهو الناصر لدين الله أبو العباس أحسمد قد سر بفتحها، ربما حسدًا لصلاح الدين، ويظهر حقده المكبوت بإرساله كتابًا شديدًا لصلاح الدين، وردت فيه هــذه العبارة: «يفتخـر علينا بالقدس (٢). وكان الخليفــة الناصر لدين الله قد أقام لنفسه تنظيمًا شعبيًّا من الفتيان، ولبس له سراويل الفتوة، وظهرت به دعوة سماها دعوة الفتوة الناصرية، اعتبرت في أصلها دعوة سياسية، أثارت هي الأخرى حسماس المقاومة ضد الصليبيين في بلاد الإسلام، حتى أن الأيوبيين أنفسهم انضموا إليها(٣). ويبدو الحقد المكبوت في العراق أيضًا في اصطدام ححاج العراق بحسجاج مصر في عرفات؛ حتى أنهم قبتلوا من هؤلاء جماعة؛ بحسجة أنهم يحملون طبولا(٤). فكان هذا الحقد العراقي المكبوت ضد صلاح الدين أو المصريين؛ بسبب استرداد بيت المقدس من الصليبين على يد السمر المصريين.

وبذلك تحقيقت معجزة استرداد بيت المقدس من الصليبيين على يد عسكر مصر وحدهم من دون عسكر المسلمين جميعًا؛ بحيث قال عماد الدين الكاتب، وهو شاهد عيان لاستعادتها: "ولتنفيخ مصر وعكسرها على باقى سائر الأمصار»(٥)، وذلك بعد أن كاد الياس يعمُّ المسلمين جميعًا من عودِتها إليهم؛ بسبب أن المسلمين كانوا قسد وهنوا، واعتبر استسردادها هجرة ثانية (٥)، أي هجرة الإسلام إلى بيت المقدس، وأن فتحها هو فتح الشام الثاني. ولكي يؤمن صلاح الدين انتصاره الباهر فيها؛ فإنه جيء لها من مصر بخزانة سلاح لم ير مثلها، وكانت من كل نوع كالجبال<sup>(٦)</sup>.

<sup>(</sup>١) عن نص الحطبة، انظر. الحنبلي، ورقات ٣٨. ٣٨.

<sup>(</sup>۲) الفَتْح القَسَى، ص ٩٣س ٢٠ ـ ٢١. (٣) ابن شاهنشاه، (٦١١هـ / ١٢٢١م)، مضمار الحقائق، القاهرة ١٩٦٨ ص ٨٦، ١٧٧٠ ابن العسماد، كتاب الْفتوة، تحقيق مصطفى حواد، مغداد ١٩٥٨.

<sup>(</sup>٤)الفتح القسى ص ٣٩

<sup>(</sup>٥) نفسه، ص ٥س٤ (٦) ئەسە، ص ۷۸

## الفصل السادس رد الفعل الفرفي، والهدنة مع الصليبيين

كان سقوط بيت المقدس سببًا في أن جعل أوربا تتحرك سريعًا لاستنقاذه ؛ ولاسيما أن البطريرك الذي كان ببيت المقدس، وتركه صلاح الدين يرحل عنها بالأمان، دخل بلاد الفرنجة بأوربا «أفرنجة» يطوفها جميعها، ومعه صورة لرجل عربي يضرب المسيح، ليحثهم على الأخذ بثأر بيت المقدس من المسلمين (۱) ؛ كما ظهرت مرثيات ملحمية عن سقوطها، بعضها يتكون من آلاف الأبيات (۲). فعمل البابا كلمنت الثالث «Clement III» (۱۰۸۰ ـ ۱۱۵۰م)، هو الآخر بالتبشير بحرب صليبية جديدة، وهي التي عُرفت بالحملة الصليبية الثالثة؛ واشتركت أوربا فيها بجميع بلادها وإمكاناتها، وحتى بنسائها اللاتي جندن في زيَّ الرجال؛ كما اشترك فيها أكبر ملوكه، ومنهم: ملك ألمانيا فردريك برباروسا «Fredrik Barbrosa» فيها أكبر ملوكه، ومنهم: ملك ألمانيا فردريك برباروسا «Fredrik Barbrosa» وملك فرنسا فيليب أغسطس "Philippe Augustus" وملك إنجلترا ريتشارد قلب الأسد «Richard Lion Heart»، حيث يقول ابن الأثير عن الألمان إنهم نوع من الفرنجة شديدي الباس (۳)، وأن عدد مقاتليهم بلغ ألف ألف (مليون).

وفى الوقت ذاته، أصبحت أساطيل مصر، أو مايعرف بأسطول أو أساطيل الإسكندرية؛ تقوم بنصيب فعال فى قتال الفرنجة، الذين كانت مراكبهم متواصلة كثيرة على الساحل الشامى. فحينما اختار الفرنجة عكة أو عكاء «Akko»، جعلوها الهدف الأول فى سبيل استعادة بيت المقدس، وحاصروها من البر والبحر، استدعى صلاح الدين من مصر خمسين شينياً من المراكب الحربية الكبيرة، والمزودة بالمنجنيقات القذافة (3)، وعلى ظهرها عشرة آلاف بحار مصرى (٥)، فكان وجود

V \ A + 1/1/1\

<sup>(</sup>۱) الكامل، ٩ص ٢٠١.

<sup>(</sup>۲) مثل مرثية البطريرك جريجورى الابن ( ۱۱۸۹م)، وهو أرمنى، وتتكون من ۲۳۹٤ بيتًا. أنظر .R.H.C Arm I, p.269 - 271.

<sup>(</sup>٣) الكامل، ٩ ص ٢٠٧ ، ٨ ٢٠ انظر. ماجد، العلاقات بين الشرق والغرب، ص ١٧٣.

<sup>(</sup>٤) الفتح القسى، ص ١٦٦

<sup>(</sup>٥) نفسه، ص ١٦٨.

هذه المراكب الحربية المصرية في عكّه، داعيًا إلى تقوية حاميتها ضد المحاصرين، ولاسيما أن بحارتها كانوا مدربين على القتال البحرى والبرى، ويسمونهم بحرى وبرى. ففي مسرة استولى الأسطول المصرى على خمسة مراكب إنجليزية كبيرة وطراد (۱)؛ وهذا الأخير نوع من المراكب التي تحمل الخيل للفرسان.

ولعل أهم عمل قام به الأسطول المصرى ـ كما كان يسمى ـ إقامته البدل لحامية عكة (٢)، ففى فصل الشتاء لما سحب الفرنج مراكبهم المحاصرة من أمام عكة لهياج البحر، استغل الأسطول المصرى الفرصة ونقل إليها دهاء عشرين ألفًا من رجال البر والبحر، ويبدو أن أغلب من دخلها من الجند المصريين، بدليل وجود كتّاب القبط معهم، وقال المؤرخ ابن الأثير (٣) ـ المعاصر لهذه الحملة ـ إنه كان هم الفرنجة محاربة المصريين وكسر شوكتهم؛ بحيث إن المصريين وحدهم خرجوا لهم وقتلوا منهم في إحدى الوقائع البحرية عشرة آلاف قتيل (٤).

وقد استمرت حامية عكة تقاوم هذا الغزو الصليبي من البر والبحر لمدة ثلاث سنوات، من ٥٨٥ ـ ٥٨٧هـ / ١١٩٩ ـ ١١٩١م؛ بسبب أن المصريين كانوا قد أعادوا تحصيناتها، وأشرف عليها بهاء الدين قراقوش، مهندس صلاح الدين، الذي حصن القاهرة، وبني قلعتها، فجاء إليها ومعه عمال ومهندسون من أهل مصر؛ كما أحضر أدوات وآلات كثيرة من مصر (٥). كذلك توافد على عكة المجاهدون من أنحاء بلاد المسلمين، بمن فيهم المغاربة، وفرسان البحر الاندلسيون (١٦)؛ فكانوا يقصدون الإسكندرية أولاً، قبل أن يحملهم الأسطول المصرى إلى عكة؛ بحيث أصبحت الإسكندرية وطنا ثانيًا لهم؛ عما دعا صلاح الدين إلى إنشاء دار دائمة لهم فيها ومارستان، وحتى مدرسة (٧)، أما في القاهرة، فكان سكنهم في مسجد ابن طولون؛ كما ذكر الرحالة الأندلسي ابن جبير (٨).

<sup>(</sup>۱)نفسه، ص ۲٤٠.

<sup>(</sup>۲) نفسه، صّ ۲۲۷ وما بعدها؛ الكامل، ٩ص ۲٠٧.

<sup>(</sup>٣) الكامل، 9ص ٢٠٢ ومابعدها.

<sup>(</sup>٤) الفتح القسي، ص ١٠١س ١، ص ١٩٩ وما بعدها

<sup>(</sup>٥) نفسه، ص ٩١،٩٠.

<sup>(</sup>٦)أنظر على أحمد، دور الأنداسيين والمغمارية في الحروب الصليبية على مسرح الشام ومنصر، المؤرخ العربي، ١٩٩٦،٤، ص ٢٠٩ما بعدها.

<sup>(</sup>۷) النويرى، الإلمام، نسخة مخطوطة بدار الكتب، برقم ١٤١أ، ورقة ١١٦ب أنظر. سالم، من جديد حول التأثيرات الاندلسية، فصلة من مجلة المعهد المصرى بمدريد، المجلد ٢١، ١٩٨١ ـ ٢٠ص ١٤

ولكن عكَّة أصبحت وشـيكة السقوط في أيدى الفرنجـة؛ بسبب أن المصريين وحدهم أصبحوا المدافعين عنها، ومقاومتهم فيها اعتبارت صفحة ناصعة من الأمجاد المصرية في التاريخ مثلما حدث في عسقلان وغيرها من المدن الساحلية الأخرى؛ بينما خليفة العراق لم يرض المشاركة بأى جهد، ولو بدعاته للمقاتلين فيها(١)، وأن سلطان العجم بإيران(٢)، وأمراء الترك بآسية الصغرى لم يلبوا النداء الذي وجهه إليهم صلاح الدين، وحتى أهل شمال أفريقيا بزعامة الموحدين؛ وهي دولة بربرية، لم يكتفوا بموقفهم السلبي، وإنما فكروا في انتهار الفرصة للاستيلاء على مصر، وجعل الشرق الإسلامي يخضع لهم، وبخاصة أنه كــان يوجد عداء سابق مع صلاح الذين الذين، أرسل مملوكه قراقوش التقوى المطغرى، وهو من الأكراد، في حملة لمساعدة بقايا دولة المرابطين في ٥٦٨هـ / ١١٧٢م (٣)، التي أسقطتها دولة الموحمدين وحلت محلها. فاستولى قراقوش التقوى عملي برقة وطرابلُس بمساعدة العرب فيهما؛ ولما نزل إفريقية \_ تونس \_ ودخل القيروان؛ انضم إليه عسربها من بني سليم. فكانت دولة الموحدين، تحسرض بربر جبل نفوسة ضد الحملة المصرية العربية؛ إلا أن قراقوش التقوى كان يرحل من مكان إلى آخر، ويعمل على مساعدة المرابطين، حتى لا تسقط دولتهم في أيدي الموحدين. كذلك قبيل إن السبب في إرسال قراقوش التقوى إلى المغرب، خوفا من أن يعمل الموحدون على سبيل الانتقام؛ بإعادة الخلافة الفاطمية التي قبضي صلاح الدين عليها، أو حتى لتكون برقة وطرابلس ملجأ لصلاح الدين؛ إذا ما عزله نور الدين بعد أن أظهر عداوته له. وعلى كل حال تحسنت العلاقات بين صلاح الدين والموحدين، حينما أرسل رسولاً من قبله إلى أبي يعقبوب بن المنصور، حفيد عبد المؤمن، مــؤسس دولة الموحدين، يــطلب منه أن يعمل أسـطوله على قطع خطوط تموين العدو الصليبي، من ناحيته.

ولدينا وصف تفصيلي للقتال في عكّة، وهي وشيكة السقوط، بعد أن تهدمت أسوارها، تحت رمي منجنيقات الفرنجة الكثيرة، فكانت كلما فتحت ثغرة فيها سواها المقاتلة بأشلاء موتاهم. ولكن لما تهدمت أسوارها، ودمرت

<sup>(</sup>١) الفتح القسى، ص ١٧٩ .

<sup>(</sup>۲) نفسه، ص ۱۷۳ ـ ۱۷۵

 <sup>(</sup>٣) شاهنشاه بن أيوب وصاحب حسادة، مضمار الحقائق وسر الخلائق، تحقيق حسن حبشى، ١٩٦٨، ص ٣٤ وما بعدها

أبراجها، وانحدر الفرنجة بجموع كثيرة داخل البلدة، ونشروا فيها راياتهم التي تحمل الصليب مرسومًا عليها، ومع ذلك استمر القتال في الشوارع من بيت إلى بيت، حتى على الأسطح<sup>(۱)</sup>، وأخيرًا سلمت عكة في يوم الجمعة ١٧ من جمادي الأخرة، سنة ٥٨٧هـ/ يوليو ١٩١١م.

وقد أسرع صلاح الدين بعد هذه الهزيمة إلى بيت المقدس خوفًا عليها؛ لتقوية حصونها حتى كان يحمل على كتفه الأحجار مثل بقية العمال؛ بما دعا الأخرين بمن فيهم؛ عماد الدين الأصفهاني والقاضى الفاضل، وهما من كتبابه المشهورين، الاقتداء به في حمل الأحجار (٢)؛ كما حشد فيها عسكرا استقدمهم من مصر بالذات. فيقول النص التاريخي كان السلطان وهو في الشام يستحث عسكر مصر بكتبه ورسله (٦)، ويدعوهم لنجدة أهل القدس على الكفر وأهله. فلبي العسكر المصرى نداءه، وضرب خيامه على بليس مدة، حتى اجتمع الرفاق. ويبدو أن ملك الإنجليز ويتشارد Richard»، الذي اشتهر بلقب قلب الأسد «المامات المرب ليجرت ملك الأنكتير وكان أكبر ملوك أوربا، قد فكر قبل أن يستجه إلى بيت المقدس أن يسعى إلى الاستيلاء على مصر، أو على الأقل أن يقطع الطريق بين مصر وصلاح الدين في الشام الموقف الإمدادات من مصر.

\* \*

ولعل جميع الأطراف قد بدأت تتعب من هذه الحرب المدمرة، إذ إن الحروب الصليبية كانت من أكبر صراعات البشر، فالصليبيون لم يستطيعوا أن يستردوا بيت المقدس على الرغم من وصولهم قربها عدة مرات، واستيلائهم على بعض المدن الشامية من جديد، ووصولهم إلى ساحل مصر، أما المصريون فهم أيضًا كانوا قد تعبوا من الجهد المتواصل في الهجوم والدفاع، حيث كانوا ركيزة عسكره الإسلامي. حينل بدأ الطرفان في التفكير في السلم؛ طالما أن الحرب لم تستطع أن تحسم النزاع بينهما؛ بحيث رحب الطرفان بالمصالحة؛ حتى أنه لم يحدث أن رحب المسلمون ولا سيما المصريون؛ بصلح مثله منذ صلح الحديبية، الذي أقامه نبى الإسلام مع الكفار.

<sup>(</sup>١) الفتح القسى، ص ٢٦٣.

<sup>(</sup>۲) اوردها Lewis ني کتابه:Islam, I, p. 68

<sup>(</sup>٣) نفسه، ص ٣٠٦.

ومن قبل ظهرات الاتجاهات السلامية في أثناء حصار غكة، لما مرض ريتشارد ملك الإنجليز، وكانا في حاجة إلى الدجاج والفواكه والثلج، فــأرسل إليه صلاح الدين ما يسريده منها، ومكن رسله من زيارة الأسواق الإسلامية (۱)، وبعد نصر الفرنجة في عكة بم القترح ريتشارد على صلاح الدين رد القدس إلى الفرنجة. ويبدو أنه في أثناء هذه المفاوضات اتصلت طداقته بالعادل، أخى صلاح الدين، وأصبح يعرف لهم بلقيه «Saphadin» أي سيف الدين؛ حتى أنه لما طلب مسرة أن يعرف لهم بلقيه أخضر له مغنية تضرب بالعود، فغنت له، فاستحسن ذلك، يسمعه غناء المسلمين، أحضر له مغنية تضرب بالعود، فغنت له، فاستحسن ذلك، وعرض ريتشارد على العادل أن يزوجه من أخته جان «Jean»، ويقيم هو وزوجته في القدس، وبذلك يستهى النزاع، وقد قبل صلاح الدين ذلك، إلا أن ريتشارد تحريض رجال الدين لديه اعتذر.

وأخيراً، وقسعت المصالحة بين صلاح الدين وريستشارد، ووافق عليها جميع المسيحيسين، وتكون مدتها ثلاث سنين، وثمانية أشهر؛ على أن تكون هدنة عامة في البسر والبحسر والسهل والوعسر، وذلك في يوم الثلاثاء الحسادي والعشسرين من شعبان سنة ٥٨٨هـ / سسبتمبر ١٩٢١م (٣). وقد نص الصلح على أن يحتفظ كل فريق بما في يده؛ على أن توجد بينهما منطقة منزوعة السلاح « No Man's Land»، وأن يسمح للحجاج النصاري بالوصول إلى بيت المقدس.

فكان إقرار الصلح بداية الصلات والمودة بين الفريقين؛ فاختلط العسكر، واختلطت التجارة (2)، وتعامل الصليبيون بالدنانير الأيوبية لنقائها وارتفاع وزنها، وأطلقوا عيلها اسم: «Besant Saracenat», أى العربية؛ وإن أضافوا إليها عقيدة التثليث بدلا من عقيدة التوحيد الإسلامية (٥). وقد أصر صلاح الدين بالمناداة في المسلمين أن الصلح قد انتظم، فمن شاء من الفرنجة أن يدخل بلادنا فليفعل (٢)،

<sup>(</sup>۱) نفسه، ص ۲۵۳ ـ ۲۵٤.

<sup>(</sup>٢) أنظر - Ency de l'Isl., (art al - Adil) (1, p. 197 - 8.) أنظر

<sup>(</sup>٣) الفتح القسى، ص ٢٨٤ .. ٢٨٥ الكامل، ٩ ص ٢١٦ ـ ٢١٧

<sup>(</sup>٤) الفتح القسى، ص ٣١٥ وما بعدها.

Lavoix: Monnaies à Légendes Arabes, trappées en Syrie par les Croisés .Paris ... (4) Balog: Monnaies à légendes Arabes de L., Orient I atin.

Nums. 6 ème Série, TI, 1958, P. 137.

<sup>(</sup>٦) السلوك ١/١ ص ١١١ " انظر. ماجد، العلاقات، ص ١٨٤

<sup>(</sup>٧) نفسه، ١ / ١ ص ١١؛ انظر، نفسه،

فكانت هذه أول مرة تنهى حملة صليبية إلى صلح أو اتفاق بين النصارى والمسلمين، وتجمعهما على التعايش معًا، وقبول الأمر الواقع «Modus Vivendi». كذلك وصل الحجاج إلى القدس، وزاروا كنيسة القيامة المقدسة. ولما مرض ملك إنجلترا؛ فإن صلاح الدين عاده، بينما لما رحل ريتشارد إلى إنجلترا حاربه أخوه. وقد اعتبر ريتشارد في نظر المسيحيين من الملوك الصالحين؛ مع أنه قبل مجيئه إلى الشرق، كان يضطهد اليهود في إنجلترا، ويصادر أموالهم معتلاً في ذلك بأنهم من الكفار، وفي الوقت نفسه، ينتفع بمالهم في حرب المسلمين.

ولا شك أن صلاح الدين كان محاربًا شديدًا؛ إلا أنه جنح إلى السلم، لما جنح الأعداء إليه أيضًا؛ إذ كان من هؤلاء القادة المعسكريين والمفكرين، الذين لا يرون أن الحرب هي الحل، وإن قامت؛ فإنها يجب أن تنتهى إلى السلم. ودليل ذلك أنه كان يواسى في موت ملوك بيت المقدس في المناسبات، حتى أن القلقشندي (۱) أورد نص رسالة كان صلاح الدين أرسلها إلى بلدوين الرابع، في القلقشندي مم المواقع عموري على عرش بيت المقدس، فارسل إليه يعزيه، في وفاة والده، ويهنئه في الوقت ذاته بالجلوس مكانه، وكانت هذه المواساة من إنشاء القاضى الفاضل أكبر كتّابه، مع أنه وقعت حروب شديدة بين عموري وصلاح الدين، لما تطلع عموري إلى الاستيلاء على مصر . فورد في نص رسالة صلاح الدين، لما تطلع عموري - ويعرض عليه صداقته. وهذه الرسالة صلاح الدين: أنه يتأسف لفقده - عموري - ويعرض عليه صداقته. وهذه الرسالة لم يذكرها وليم الصوري مؤرخ الصليسيين؛كما أن بلدوين هو الآخر شنها حربًا شعواء ضد صلاح الدين بعد ذلك.

هذا القائد العظيم، المتحمس للإسلام، ولوحدة العرب في الشرق الإسلامي، والذي اتخذ النسر رمزًا له؛ ليدل على تحفزه للانقضاض على أعداء الإسلام، لم يلبث وقتًا بعد ذلك، حتى وافعة المنية في ليلة الأربعاء ١٧ من صفر ستمه ٥٨٩ هـ / ٤ مارس ١٩٣٩م(٢). فدفن في مقبرة خاصة في شمال دمشق.

<sup>(</sup>۱) صبح الأعشى، ٧ص ١١٥، ١١٦. انظر مقالة عادل حمزة، رسالة صلاح الدين إلى بلدوين الرابع ملك بيت المقدس، مجلة المؤرخ العربي، عدد ٤، ١٩٩٦، ص ٢٤٩ وما بعدها

<sup>(</sup>۲) السلوك، ۲ / ١ص ۱۱۲ ـ ۱۱۳؛ وفيات الأعينان، ٣ص ٨ أومنابعدها؛ العمناد، شنذرات الذهب ٢٥٠ هـ، ١٣٥٠ . R.H.C. occ. 12, P. 217

فكان موته يومًا مشهودًا؛ لم يصب الإسلام بمثله منذ عهد الخلفاء الراشدين، حتى أن الرحالة عبد اللطيف البغدادى(١)، الذى عاصره وقابله في القدس بعد استردادها، يكتب أنه لم ير في حياته من بكي عليه الناس من المسلمين وغيرهم مثله، ويقول: كان ملكًا عظيمًا يملأ العين روعـة، والقلوب محبة، وأن أصـحابه يتشبهون به، ويتسابقون إلى المعروف مثله. كذلك رأت الفرنجة في صلاح الدين خصالاً رائعة، حتى أن الشاعر الإيطالي دانتي (Danti ميّزه في أعتاب الجحيم المسمى: اللمبو، «Limbo»، مع حكام العالم الكبار وأبطاله.

<sup>(</sup>١) أوردها ابن أبي أصيبعة، الإنباء، ٢ص ٢٠٦.

# الفصل السابع

#### الأيوبيون والحركة الصليبية بعدموت صلاح الدين

تتميز الحركة الصليبية بعد وفاة صلاح الدين؛ بأنه لم يعد قسدها بيت المقدس كما كانت الحال من قبل، وإنما الاستيلاء على مصر. فقد أدرك الصليبيون أنه لا مجال لتنفيذ خططهم بالبقاء في أرض العرب، ودق أسفينهم في نظامهم الإقليمى؛ إلا بالاستيلاء على مصر، رأس الجسد العربي وقلبه، فوضعوا نُصب أعينهم غزوها في حملات كبرى ومكثفة وشرسة ومتوالية، استمرت إلى وقت سقوط الدولة الأيوبية، وليس كما كانت الحال من قبل في حملات طارئة.

وقد أدرك صلاح الدين وخلفه من ملوك الأيوبيين طمع الصليبين في مصر؛ فحصنوها تحصينا قويًا؛ حيث كفل ذلك إلى الأمير قراقوش \_ بهاء الدين \_ عبقرية عصره في البناء (۱). فبنيت في القاهرة المحروسة قلعة كبرى باهرة على جبل المقطم؛ عُرفت بقلعة الجبل؛ وحفرت فيها بشر عميقة هي بئر يوسف؛ لتوفير المياه لسكانها، وأشرف على المشروع كما يبين النقش ولي عهده الملك العادل سيف الدين بكر محمد (۱۲)؛ حيث تم بناؤها في عهد السلطان الكامل محمد حفيد صلاح الدين، ومن وقتها أصبحت قلعة الجبل قاعدة للحكم الأيوبي في مصر، ومن بعده الحكم المملوكي. ولدينا حجر الأساس لبناء القلعة مؤرخًا بسنة ۷۹ه هـ / ۱۱۸۳م، عند أقدم أبوابها وهو الباب المدرج (۳). كذلك أصبحت قلعة الجبل بالديار المصرية في القاهرة مركزًا هامًّا للبريد، الذي نظم تنظيمًا دقيقًا لظروف الحرب من خيل وهجن وبغال وحمام زاجل (٤). إضافة إلى إنها أحيطت بأسوار من الحجر، بدلاً من السور القديم الذي كان قد بناه جوهر الصقلي من السطوب «اللبن»، وحصن من السور القديم الذي كان قد بناه جوهر الصقلي من السطوب «اللبن»، وحصن بالأبراج والأبواب المصفحة؛ كما أقيمت الجسور على نهر النيل لتسهيل تنقلات الجند، وبنيت قلعة أخرى عليه في المقس.

Casanova: Histoire et description de la Cit- . ومانعدها النظر (۱) الخطط، ٢ص ۲۰۰ تص ۲۳۰ من ۳۳۰ ومانعدها النظر (۱) adelle du Caire. M.M.A.F. tvl. p. 535 sqq.

قيل: إنه بناها حوفًا على نفسه من بور الدين. الخطط، ٣٣٠. ٧٧ أبنا

<sup>(</sup>٤) صبح الأعشى، ١٤ ص ٣٩٠.

أضف إلى ذلك أن الأيوبيين عملوا على تنظيم الدفاع عن ثغور مصر البحرية. فبنيت قلعة صلاح الدين على البحر الأحمر (القلزم) في سيناء(١)، ولاتزال توجد بأطلالها للآن. وفي الإسكندرية وهي المدينة العظيمة، التي وصفها الجغرافيون المسلمون بالسعة والجلالة(٢)، وأنها مدينة ذات قوة وبأس، فقد حصنت تحصينا قَــُوياً، وبها المنارة إحدى عجــائب الدنيا، وكانت بنيت على فوهــة مينائها الاعظم، وفيها مواقيد تعلوها النيران، وتظهر في مراياها صور المراكب كبيرة الحجم. ويصف الرحالة الهروى شوارعها القديمة، التي تقع تحت مستوى الأرض، وهي من العصور اليونانية والرومانية، حيث توجد في ثلاث طبقات، وأن من كان يتمشى فيها وكأنه يتمشى في الشوارع التي في مستوى الأرض (٣). فأحيطت بالأسوار والخنادق، وألقيت في مينائها عواميــد رومانية(٤) لتسهيــل الملاحة فيه. والواقع أن الإسكندرية حصنت من أيام حكم ابن طولون بسور ضخم في عام ٢٥٩هـ / ٨٧٢م، وأنهـا كانت تطورت عـمرانًا في عـهد الفاطـميين؛ فاكــتظت بالمنشآت. ولكن صلاح الدين هو الذي طوق مناطقها الجديدة، التي خرجت عن الاسوار الطولونية بسور آخر(٥)، ربما في وقت وزارته للخليفة الفاطمي العاضد، ولكن بعد توليم حكم مصر؛ فإنه جدد أسموارها في عام ٥٧٧ هـ/ ١١٨٢ م(٦)، وجعلها مرزدوجة، لينفستح في سورها الأمامي باب واحد، وقد ذهب بنفسه لشاهدته، وخيم عنده.

وفى مدخل ميناء دمياط، بنى برج السلسة (٧) ،الذى تشد بينه وبين برج آخر مقابل له سلسلة عظيمة القدر وثقيلة من الحديد؛ لمنع المراكب المعادية من دخول الميناء؛ حيث بلغت تكاليف بناء البرج وأحد الجسور ما يزيد على سبعين ألف دينار (٨)، وهو مبلغ كبير فى ذلك الوقت. فهذا الثغر الهام \_ دمياط (٩) \_ ويقع فى

Répertoire, 9, p. 158.

<sup>(</sup>۱) السلوك، ۱ / ۱ ص ۱۵۱۷

<sup>(</sup>٢) اليعقوبي، تاريخ، ص ٩٧.

<sup>(</sup>۳) الهروى، زيارات؛ أنطر

<sup>(</sup>٤) ابن جبير، رحله، ص ٨ ـ ٩ .

<sup>(</sup>٥) الروصتين، ٢ص ٤٦٨.

<sup>(</sup>٦) مفرج، ٢ص ١١٢،

<sup>(</sup>٧) الخطُّط، ١ص ٣٤٧س ،١٦٠ انظر. الشيال، محمل تاريخ دمياط، القاهرة ١٩٤٩، ص٧

<sup>(</sup>٨) أورد ذلك الشيال، في كتابه: الأيوبيون والمماليك، ٢ص ١٠٥

<sup>(</sup>٩) عنها أن معجم البلدان، ٤ص ٥٥ وما بعدها؛ انظر . 202 . 111, P. 202

زاوية البحر المتوسط والنيل، ويفصله شريط من الأرض عن بحيرة المنزلة؛ احتفظ بسور شديد التحصين؛ وقسيل إن الملك العزيز بن صلاح الدين؛ فكر في هدم أحد الأهرامات ونقل أحــجارها إليه لتـقويته؛ وإن لم تقل المصادر التاريخيـة إنه فعل ذلك.

فهذا المثغر الدمياطى، اعتبر أهم ثغور مصر بعد الإسكندرية فى الحركة التجارية، وميزته فى أنه لا تهب عليه نوات شديدة مثل نوات الإسكندرية، ولاتنال منه الأمواج العالية والمد والجزر. وقد اشتهر على الخصوص بتجارة الترانزيت فى التوابل، أو ماسماه العرب تجارة العبور بين الشرق والغرب. فقد كان فرع النيل الواصل إلى دمياط، وقد أخذ الأهمية محل الفرع البلوزى الذى ينتهى عند بلوزيم «Plusium» القديمة ـ وهى بلوظة ـ أو قرب الفرما ـ وهى بورسعيد ـ التى أعتبرت مدخل مصر من ناحية أسيا؛ حين كان الفرع البلوزى أخذاً فى الاضمحلال.

كذلك تأكدت أهمية دمياط في وجود صناعات كبرى، منها على الأخص صناعة بناء السفن الحربية الكبرى، مثل: المسطحات، والشلنديات، والشواني<sup>(۱)</sup>. فكان الأسطول الذي يخرج من دمياط للجهاد، يكون له في بلاد العدو صيت ورهبة<sup>(۲)</sup>؛ كما أصبحت دمياط مرسى للمراكب العظام، الواردة من الشام والمغرب؛ وكان يوجد بين كل ألف مركب في مينائها ما هو ملك للتجار المصريين الكبار. إضافة إلى أن دمياط اشتهرت وقتذاك بصناعة المنسوجات في المناسج الحكومية «الطراز»<sup>(۳)</sup>. وغير الحكومية، وتميزت أقمشتها بصباغتها المتقنة، وبالزخرفة والرسومات، ومنها: المقصب الأبيض والملون، والثياب الشرب الرقيقة، والمخمل، والوشي، والبوقلمون، وهو قماش ملون<sup>(3)</sup>، وغيرها. فكان انتعاش والمخمل، والوشي، والمباقعة والصناعي؛ سببا آخر في انتعاش المدن الأخرى المحيطة دمياط الاقتصادي التجاري والصناعي؛ سببا آخر في انتعاش المدن الأخرى المحيطة دمياط الاقتصادي التجاري والصناعي؛ سببا آخر في انتعاش المدن الأخرى المحيطة دمياط مثل: تنيّس؛ على الخصوص.

<sup>(</sup>۱) الخطط، ٣ص ٣١٣ س ٧ ـ ٨ . عـن هذه فلراكب، انـظر. التخيلي، السفـن، ماجد، النظم؛ وانظر. Dozy: Suppl, I, p.652, 782, 812.,

<sup>(</sup>۲) الخطط، 1ص ۱۳۱۶س ۱۵ ـ ۱۶.

<sup>(</sup>٣) نفسه، ١ص ٣٤٦ ـ ٣٤٣، ابن خلدون، المقلمة، ص ٢١٠ ـ ٢٢١

Ency de l'Isl, (art Tiráz) t4, p. 825 sqq.

<sup>(</sup>٤) سفر نامه، ص ۱۳۸ انظر: ، Dozy: Suypt, İ, P. 740, 460, 693

<sup>(</sup>٥) عنها: معجم البلدان، ٢ص ٤١٩ ومابعدها. مثل:شطا، ودبيق : الخطط، ١ص ٨٤،

فكان هدف الصليبيين بعد موت صلاح الدين ثغر دمياط هذا، من دون ثغورها الأخرى؛ باعتباره مفتاح الاستيلاء على مصر؛ حيث ذاعت نبوءة بينهم مؤداها أن أخذه يكون على أيديهم (١). حقًا إن الهدنة التي عقدت مع صلاح الدين في ٢١ من شعبان سنة ٨٥هـ/ سبتمبر ١١٩٢م، وكانت مدتها ثلاث سنوات وثمانية أشهر، قد انتهت في سنه٩٥هـ/ ١١٩٥م، إلا أنها جددت لسنة واحدة أخرى في عهد ابنه الملك العزيز عثمان، وبعدها لم تجدد؛ مما أدى إلى دخول ملوك الأيوبيين في مصر في صراع جديد مع الصليبين؛ بسبب أن الحملات الصليبية الجديدة كان قصدها مصر؛ فعزوها عدة مرات في حملات متعددة مكثفة ومتتابعة.

\* \*

فقامت الحملة الصليبية الرابعة، التي أورد أخبارها مؤرخون مسلمون (٢) ومؤرخون أوربيون معاصرون (٣)، وكان جل المشتركين فيها من البنادقة؛ بزعامة اللوق هنرى دونادولو (Henri Donadolo» (١١٠٧ \_ ١١٠٥م)؛ بهدف غزو مصر. ومع ذلك فإن الحملة لم تصل إليها؛ لأنها لما وصلت الى القسطنطينية عاصمة بيزنطة احتلتها، واكتفت في حركتها الصليبية بذلك؛ وسر البابا في روما، إنوسنت الثالث المامودد (١٢٠٤م)؛ بخضوع كنيسة القسطنطينية له.

وفى الواقع، فإن البندقية وقتذاك ظهرت فيها اتجاهات الاقتصاد السياسى الحر، بحيث أصبحت على رأس الرأسمالية الأوربية الناشئة، وفضلت المكاسب المادية على الحرب، وكانت لها امتيازات «Privlegium» متعددة فى دول كثيرة بما فيها بيزنطة بالذات (٤) فى عهد الإمبراطور أليكسيوس "Alexius"، وفى مملكة بيت المقدس "Jerosolimtanum" فى عهد ملكها بلدوين "Baldwinum"، وفى عملكة أرمينية "Heton" فى عهد ملكها بلدوين "Guilielmi"، وفى عملكة النورمان بصقلية. فى عهدى غليام "Guilielmi"، وفردريك الشانى عملكة النورمان بصقلية. فى عهدى غليام "Ducis Venecie"، المسمى "Ducis Venecie"، المسمى يعقوب "Ducis Venecie"، والواقع أنه وجد اعتقاد فى البندقية أن من يسيطر على القسطنطينية يتحكم فى المال.

<sup>(</sup>۱) أنظر: : Meyer: Prise de Damiette. Paris, 1877, 510 Sqq.

<sup>(</sup>۲)من كتبهم: مفرج الكروب، ٣ص ٢٧٠ ومابعدها؛ الخطط، ١ص ٣٤٨ ومابعدها، صبح الأعشى، ٥ص ٤٠١ ـ ٤٠٢ العسر، ٥ص ٢٠٩ ـ ٢٢٠ انظر. مــاجد، العــلاقات بين الشــرق والغرب، ط. بيــروت، ص١٨٧ ومابعدها.

<sup>(</sup>٣) مثل: الفرنسي روبرت كلاري "Clari"، واليوناني نيستاس "Nicetas".

<sup>(</sup>٤) أرشيف البندقية: (٤) ألفظر. المنطقة: (٥) أنظر. (٥) أنظر.

<sup>(</sup>٦) انظر. Libri Blancos, LvIII, P. 267.

وكان العادل [الأول]، سلطان مصر والشام الأيوبي، وهو أخو صلاح الدين؛ يدرك أهمية التجارة في سياسة جمهورية البندقية؛ وبخاصة أنه كان عقد معها اتفاقية تجارية في ٢٠٥هـ/ ١٢٠٨م؛ حيث كان يوجد في مصر عدد كبير من التجار البنادقة (١)؛ فأسرع بعقد هدنة معها في ٢٠٧هـ/ ١٢١٠م، كنوع من الإغراء المادي حتى لاتتحول الحملة الصليبية إلى مصر، ولاسيما أن العادل كان هو الذي تفاوض مع الصليبين من قبل، وعقدت على يده أول هدنة بين ملوك أوربا وصلاح الدين.

\* \*

ومع ذلك، فإن أوربا لم تقبل ذلك، وقامت حملة جديدة من آلاف الأطفال في ٩ - ٦هـ / ١٢١٢م ؟ لإثارة نخوة الرجال، وركبوا المراكب في البحر، ولكن غرق معظمهم أو اختطفهم القراصنة. وقد مهدّت هذه الحملة للحملة الصليبية الخامسة، التي دعا لها البابا هونوريوس الثالث (Honorius III» (٢١٦٦ \_ ١٢٢٧ م) ، وكان جل المشتركين فيها من الفرنسيين والطليان؛ بزعامة حنّا دى بريين "Jean de Brienne" (١٢٤٧ \_ ١٢٣٧م)، الذي تزوج من ماريا "Maria" ببيين "Amauri II" أي من السلالة الملكية اللاتينية في عكة (٤)، ابنة عموري الثاني "Amauri II"، أي من السلالة الملكية اللاتينية في عكة (٤)، وكانت أهم معاقل الصليبيين في المشرق، منذ استيلاء صلاح الدين على بيت المقدس؛ وأصبحت لها قداسة بيت المقدس نفسه، فعرفت لهم باسم Jean "Saint - Jean" الذين كانوا في بسيت المقدس وبنوا فيها كنيسة كبيرة. فأصبح لحنا دي بريين بالزواج من ماريا حق المحاربة من أجل عرش بيت المقدس انتقلوا إليهه، وكان شيخًا قد ناهز الستين.

وصلت الحملة الى شواطئ دمياط فى ٢٩ من صفر سنة ٦١٥هـ / ٣١ مايو الم ١٢١٨م، ونزلت فى البر المغربى تجاهه فى مكان اسمه جيئزة دمياط، وحصنوا انفسهم فيه، وهو فى النياحية اليمنى من النيل وخلفهم البحر؛ إذ لم يكن من السهل اقتحام الميناء لوجود برج السلسلة الغليظ، وكان السلطان العادل وقتئذ فى دمشق، وابنه الاكبر الامير الكامل نائبًا عنه فى مصسر، فأراد العادل أن يغرى

<sup>(</sup>١) أنظر، الباز، الأيوبيون في مصر، ص ١١٣

<sup>(</sup>٢) إنظر ، Mur: The Last Crusade, London؛ بتفصيل وهوامش ماجد ، العلاقات، ص ١٩٠٠

<sup>(</sup>٣) أنظر. Ency Italiana,xv, p. 843 sqq؛ ويتفصيل ماجد، العلاقات، ص ١٨٩ ومابعدها.

<sup>(</sup>٤) أنظر . (Ency of Isl, (art Akka) 2 ed, tI, p.34()

صليبي الحملة بأن يرد لهم بيت المقدس، وماكان صلاح الدين فتحه من بلاد الساحل، وتسليسمهم صليب الصلبوت المقدس، الذي كان مرفوعًا على كنيسة القيامة في وقتهم؛ على أن يتركوا دمياط. ولكن حنّا دى بريين رفض هذا العرض السخى بتحريض من البابا، وقام بهجوم ناجح في آخر يوليو تمكن به من الاستيلاء على حصن البرج في ٢٥ أغسطس، بعد مقاومة استمرت أربعة أشهر. وكان العادل طلب من السعوفي الأندلسي الكبير الشيخ أبي العباس المرسى(١) \_ الذي عرف بالرأس \_ بالدعاء له وبالنصرة على العلو، وهو الذي دفن بالإسكندرية، وأصبح من معالمها. ولما سمع العادل بسقوط البرج توفى في جمادي الآخرة في سنة ٦١٥ هـ / ٣١ أغسطس ١٢١٨م.

وقد حاصر حنّا المدينة من كل ناحية، وأخذ في ضربها بالعرادات \_ وهي منجنيةات قوية \_ صبت عليها النار والحيجارة، وكان الصليبيون يرمون إلى المحاصرين برءوس قتلاهم من أعلى أسوار المدينة. وعلى الرغم من قلة الأقوات، وانتشار الأوبئة بين المحاصرين، فإن المدينة استمرت تقاوم الغزاة حوالى السنة وستة أشهر إلى أن سقطت في أيديهم في شعبان ٢١٦هـ / نوفمبر ٢٢١٩م؛ فقتل الصليبيون كل من وجدوه من أهلها؛ كما فعلوا في بيت المقدس من قبل، وفجروا في نسائها في الجامع.

عندئذ أعلن الملك الكامل محمد (٢)، الذى تسلطن فى مصر بعد أبيه العادل [الأول] النفير العامة (٢)، وهى التعبئة العامة للمصريين، الذين جاءوه من كل مكان، من القاهرة ومصر وسائر النواحى بين أسوان والقاهرة. فعسكر الجميع فى قرية جنوب دمياط، سنموها المنصورة؛ لما يتفاءل بها من الانتصار عدوهم، واستعدوا لحرب طويلة الأمد، فبنيت فيها الدور والأسواق، كما وصلت للملك الكامل نجدة من ملوك الأيوبيين في بلاد الشام والجزيرة، حيث يذكر المقريزى أن المصريين كانوا يقاتلون بشجاعة أكثر من العساكر الكردية.

<sup>(</sup>۱) تعلم المرسى عسلى مستمسائه شسيخ. انظـر. صفى السدين بن أبي المنصــور (٥٩٥ ــ ١٨٩٣هـ/ ١١٩٨ ــ ١٢٨٣م) وهو مصري، تحقيق Denis Gril ، في منشورات المعهد الفرنسي بالقاهرة ١٩٦٨، ص ٢٠.

Gotschalk: Al - Melik al - Kamil. Wiesbaden, 1958; Ency of Isl, (art: بتفصيل) بعضيل (٢) al,Kamil) 2ed, t III, p. 520 - 21.

<sup>(</sup>٣) الخطط، ١ص ٢٥١س ٢٤ ـ ٢٦.

فلما أراد الصليبيون السيسر إلى القاهرة؛ بعد أن وصلتهم الإمدادات، فإن المصريين قطعوا السدود، وأغرقوا الأرض أمام زحفهم؛ بحيث وجد الصليبيون أنفسهم محاصرين بالماء، والمصريون حولهم من كل جانب. فعمد الصليبيون إلى الغروج من هذا المأزق، وقد انتشرت بينهم الأوبئة، فتسقهقروا إلى دمياط، بعد أن خربوا المعسكر الذى أقاموه، وطلبوا وقف القتال والصلح. فوافق الملك الكامل على ذلك؛ ولأنه قامت ضده موامرة من قبل أحد قواده الكبار، وهو أحمد ابن المشطوب<sup>(۱)</sup>، وكان أبوه دافع عن عكة في أيام جده صلاح الدين. فعقدت الهدنة بين حنّا دى بريين والكامل لمدة ثماني سنين، في ٧ من رجب سنة ١٦٨هم / أغسطس ١٢٢١م(٢)؛ وأخذت رهائن من قادة الصليبيين إلى أن تم جلاؤهم عن دمياط في ١٩ من رجب من العام نفسه / ٨ سبتمبر ١٢٢١م.

وقد أظهر الملك الكامل تسامحًا إسلاميًا مع أعدائه؛ حينما سمح للكاهن الإيطالى المشهور فرانشسيسكو داسيسى "Francisco Dássisi" و فرانشسكان "Franciscans"، أو الأخوة الفقراء؛ وكان يشارك في مؤسس طائفة الفرنشسكان "Franciscans"، أو الأخوة الفقراء؛ وكان يشارك في حملة دى بريين؛ بالمجيء إلى القاهرة والوعظ فيها، وزيارة بيت المقدس؛ إذ لم يكن مثل بقية الصليبيين يحقد على المسلمين، ويطلق عليهم أخوته.

وقد استمع الملك الكامل لموعظة فرانشيسكو بشغف، وكان مثل بقية ملوك الأيوبيين منذ صلاح الدين يميل إلى المتصوفة؛ حيث وجد في عهده أشهر المتصوفة، وبخاصة: ابن الفارض (ت٦٣٢ه / ١٢٣٤م)، الذي تزهد وعاش في خرابات الفسطاط، وكان الكامل يزوره (٤) فيها، والشاذلي الذي كان جاء بصحبة المرسى أبي العباس وزار السلطان الكامل في القلعة. فحاول الكامل أن يغرى فرانشسكو بالمال والهدايا ولكنه رفضهما، ورد على الكامل بقوله: إذا تنصر - أي الكامل - هو وشعبه؛ فلأجل حبه - أي حب المسيح - يبقى في مصر، وعرض عليه أن يقوم أمامه بالمباهلة - وتشبه البشعة - بأن يدخل في نار مشتعلة؛ فإذا خرج منها سليمًا،

<sup>(</sup>۱) أنظر: . Meyer: Op. Cit, p. 517

<sup>(</sup>٢) الخطط، ١ص ٣٥٣ س ١٣.

<sup>(</sup>٣) انظر . Giuilio Bassietti :

Mohammed etSaint François. Ottowa, 1959, p. 37 sqq:

<sup>(</sup>٤) النجوم، ٦ص ٢٨٨ .. ٢٩٠، وقبله .

تحول الكامل وشعبه إلى المسيحية؛ أما إذا احترق فإن ذلك بسبب خطاياه، ولكن الكامل رأفة به رفض العرض، الذي كان يعرف نتيجته.

وبعدها انسسحب حنّا وعسكره إلى عكّة التي جاء منها، دون أن يحققوا هدفهم في الاستيلاء على مصر. وبعد انسحابهم إلى عكّه، وصلت لهم نجدة في الف مركب، فلما علمت بعقد الهدنة مع الكامل رحلت، ولولا حدوث الصلح لكان حدث مالم يكن في الحسبان؛ بسبب وصول هذه الإمدادات الجديدة، على حسب ملاحظة المؤرخين المسلمين.

والظاهر أن الفشل الذي لاحق الحملة الصليبية الخامسة أوجد تغييرا مؤقتًا في اتجاه الحملة الصليبية السادسة، التي نزلت في عكة من أهم قواعد الفرنجة في فلسطين؛ بزعامة فردريك الثاني "Frederick II" - فردريش - ، وكان وريثًا لعرش المانيا(١)، ولعرش النورمان في صقليّة، التي كانت من قبل في يد الأغالبة ومن بعدهم في يد المفاطميين، ثم استولى عليها النورمان، ولزواجه من إيزابيلا(٢) 'Isabella' ؛ ابنة جان دي بريين، ملك الدولة اللاتينية في عكة وقُبرس؛ مما جعل لفردريك الحق في المطالبة ببيت المقدس، وقد عُرف فردريك للعرب بملك الألمان، المَلَقُب بِالأنبر ور(٣) \_ أي الإمبراطور \_ أو بملك الفرنج الألمانية .

ولدينا وصف لحملة فردريك الشاني، من مؤرخ المانسي معماصر(٤)، وهو كانتور فيتز Cantorwitz، بالإضافة إلى ماورد عنها في كتب المؤرخين المسلمين. وفي الواقع لم يكن قصد فردريك الثاني حرب المسلمين، وإنما التفاوض معهم. فلعل ظهور هذه الروح الجديدة عند الفرنج راجع بالأولى إلى شخصيته؛ نتيجة لإقامته في صقلية، ملتقى الحضارة العربية في أوربا. فكان يوجد في بلاط النورمان في صقّلية، نخبة من علماء المسلمين الكبار كالجغرافي المشهور الإدريسي، الذي رسم ثماني وثمانين خريطة، وفي بعضها رسم ثماني وثمانين خريطة، وفي بعضها رسم أجزاء من أوربا. أما عن فرديك الثاني، فكان قد تعلم العربية؛ حتى

Bichringer: Kaiser Friedrich II. Berlin, 1912: Atiya: The Crusade, In the Later Middle Ages, p. 88 - 89.

<sup>(</sup>١) أنظر . ماجد، العلاقات، ص ١٩٣ ومابعدها؛

<sup>(</sup>٢) تزوجت من ثلاثة أزواح.

<sup>(</sup>٣) الكامل، ٩ص ٢٧٦، ٢٧٨.

أنه تراسل مع الفيلسوف العربى ابن سبعين؛ وتوجد لدينا مراسلاتهما، كما كان معحبًا غاية الإعجاب بالفيلسوف ابن رشد، الذى اشتهر فى وقته فى العالم المتنور؛ إذ كان يؤمن بوحدة الوجود والعقائد؛ حتى أن النحات الإيطالى العروف ميكلا نجو (١٤٧٥ ـ ١٥٦٤م) رسمه فى لوحته المسماة مدرسة أثينا، ووضعه فيها مع زرادشت نبى الفرس، وعُرف للأوربيين باسم "Averroés"؛ فقد تأثر فردريك بأفكاره الرشيدية فى كتابه: فصل القال بين الحكمة والشريعة من الاتصال، حيث ذاعت لابن رشد بين الأوربيين شروحه الفلسفية فى ترجمات لاتينية وعبرية، بقرار سياسى منه ، حيث كان فردريك نفسه يقف فى مواجهة النظام الإقطاعى المتحالف مع الكنيسة. ولا غرو فقد أصبح القرآن المجيد معروفًا للأوربيين منذ أن ترجم إلى مع اللاتينية فى عام ١١٤٤م / ١٩٥٩هـ؛ وإن ظلت ترجمته حبيسة خمسة قرون، إلى أن ترجم من جديد فى عام ١٥٤٣م ( ٩٥٠هـ).

وبالفعل دخل فردريك الثانى فى مفاوضات مع الملك الكامل، عن طريق الأمير فخر الدين بن شيخ الشيوخ، وهو من الأسرة الأيوبية ، وأخ للكامل بالرضاعة. فعقدت بينهما هدنة مدتها عشر سنوات وخمسة أشهر وأربعين يوماً فى ربيع الآخر ٢٢٦هم / ١١ فبراير ١٢٢٩م، وبمقتضاها يأخذ الفرنجة القدس، دون قبة الصخرة والمسجد الأقصى، ولاتكون لهم حامية فيها، كما يأخذون بيت لحم المجاور للقدس، وطريقًا للحجاج النصارى يصل بين القدس وبين عكة على الساحل؛ كما يأخذون بعض مدن أخرى من الساحل، كان صلاح الدين استولى عليها منهم.

ولعل الملك الكامل قد قبل الهدنة لأنه أراد أن يحبب المسلمين في مصر أو في فلسطين في السيلام، على أساس أن الحرب ليست هدفًا؛ كما أنه قد يكون قبلها بسبب أنه دخل في منازعات أسرية، شأن ملوك الأسرة الأيوبية في التنازع فيما بينهم؛ حيث استمر التنازع من أول قيام دولتهم إلى وقت سقوطها. كذلك قد يرجع سعى الكامل للمصالحة مع فردريك، لأنه كان هو الآخر مثل فردريك رجلاً مثقفًا، ويحس بإحساس العصر، وأن هويته قد أصبحت مصرية وحضارية، حتى أنه رغب في أن يؤلف له كتاب عن الأهرامات والصنم المسمى أبى الهول؛ فألفه له جمال الدين الإدريسي في حوالي ١٢٣٣هـ / ١٢٢٧م بعنوان: أنوار علو الإحرام في الكشف عن أسرار الأهرام (١).

<sup>(</sup>۱) توجد سخة منه مي B.N، برنم 2274.

يضاف إلى ذلك أن أوربا نفسها، وفرنسا بالذات، وكانت أكثر الدول الأوربية حماساً للحروب الصليبية، قد بدأت هى الأخرى تعيد حساباتها لهذه الحروب المدمرة، التى لا تليق بإنسانية الإنسان؛ بحيث ظهرت فى جنوبها جماعات عرفت بالألبيجوا" Albigcois" أو الكاثارى "Calhares"، بمعنى الأطهار، وكانوا ضد هذه الحروب، ووهبوا أنفسهم لله، حتى أن البابا أنسونت الثالث (١١٩٨ ـ ٢١٢١م) حاربهم بحماس مثلما كان يحض على حرب المسلمين، بحرب صليبية حقيقية وهزمهم فى معركتى تُولوز وكركسون فى عام ١٢١٣م، وقتل منهم عشرين الفاً. فلعل عقيدة هذه الجماعات، التى كرهت العنف فى حرب المسلمين قد تأثرت بروح الإسلام، حتى أنها خرجت على عقيدتها الكاثوليكية، وكانت لاترى أن المسيح هو الله، وتسخر من الصليب، وقالوا إن البابوات حلفاء الأباطرة، وأنهم زمرة شياطين، وليسوا خلفاء لبطرس الرسولى.

فهذه الهدنة جعلت فردريك الثانى والكامل مثالين يحتذيان وقتذاك فى تنظيم علاقات جديدة بين الشرق والغرب. ومع أن الفيلسوف الألمانى نيتسه وصف فردريك بأنه أول زعيم أوربى يستحق الإعجاب؛ ودانتى قبله وصف بالرجل العالم، أما المعجبون بأفكاره السلامية فسموه أعجوبة الدنيا" Stupar Mundi"؛ إلا أن البابا جريجورى التاسع Gregory (١٢٢٧ - ١٢٢١م)، الذى تولى البابوية بعد هونوريوس الثالث Honorius (١٢٢٧ - ١٢٢٧م)، لم يرض عن أفكاره، فحرمه وسماه تابع محمد (١)، كما أن شعبى الكامل وفردريك رميا هما بالكفر.

泰 泰

ولكن أغلب أهل أوربا كانوا على خلاف فردريك الثاني، يمقتون المسلمين مقتًا شديدًا؛ ويقدرون أن شوكة الإسلام لا تكسر إلا باحتلال مصر. وعلى الرغم من أن معاهدة فردريك مع الكامل جعلت أوربا تملك بيت المقدس لمدة خمس عشرة سنة (١٢٢٩ ـ ١٢٤٤م) ؛ فقد قامت بالحملة الصليبية السابعة، وكان معظمها من الفرنسيين، وتزعمها ملك فرنسا لوى (٢) "Roy Louis"، الذي سماه العرب لويس بن لويس، أوريد أفرانس، أي ملك فرنسا "Roi de France"، وعدد وكانت بصحبته الملكة زوجته مارجريت "Marguerite"، وأخوته الشلائة، وعدد

<sup>(</sup>۱) انظر. Balzoni: The Popes and The Hohenstaufen. London, 1888.

<sup>(</sup>٢) صبح الأعشى، ٨ص ٣٤

كبير من الأمراء والنبلاء الفرنسيين، حيث كمان مؤرخو مصر يعتبرون فرنسا هي أصل مملكة الفرنجة في أوربا، والمحرك الأول للحروب الصليبية؛ بحيث أطلق المؤرخون العرب لفظة: الفرنجة، على عموم أهل أوربا. وقد قام البابا أنسونت الرابع "InnocentIV" بالدعوة لها في مجمع عقد في مدينة ليون سنة ١٢٤٥م (٦٤٣هـ). وكان من المفروض أن يشترك فيها فردريك الثاني أيضًا؛ إلا أنه اعتذر المرة تلو المرة (١)، وقيل إنه هو الذي أخبر السلطان الأيوبي الصالح نجم الدين أيوب بن الكامل، عن طريق رسول من قبله بعنزم ملك فرنسا على المسير إلى مصر وأخذها، وربما فعل ذلك أيضًا لحبه للسلم؛ كما ذكرنا.

ولدينا وصف مسهب عن الحملة الصليبية السابعة؛ فيما كتبه عدد لابأس به من المؤرخين المعاصرين، وخصوصًا من قبل مؤرخ فرنسى وهو الفارس جوانفيل (۲) "Joinville"، الذى صحب الحملة وأرخ لها. فقد ترك ملك فرنسا شئون دولته في يد أمه بلانش القشتالية "Blanche de Castille"، في ١٢٤٨م (٦٤٦٠هـ) وذهب على رأس حملته الكبيرة الى الشرق مبارا بقبرس، التى كانت تحكمها أسرة فرنسية وقتذاك؛ حيث شتى هناك. وقد لاحظ المؤرخ ابن فضل الله العمرى، أن عساكسر الملك الفرنسى في البسر أطول منها في البحر، وأنه ليس له أسطول أو مراكب، فحملتهم سفن الجونيين والبزيين من جمهوريات مدن إيطاليا (٣) ؛ فأجرت له جنوة عشر سيفن بين كبيرة وصغيرة (٤)، وبالمقابل عقيدت معه اتفاقية تجارية بذلك. على كل حال أبحر لويس في ١٧٠٠ مركب؛ وإن غرق أغلبها ولم يصل منها إلى دمياط إلا ٧٠٠ مركب فقط. وقبل أن يهاجم دمياط، كتب إلى السلطان الأيوبي في مصر يقول (٥): إنه يسوق المسلمين في الأندلس سوق البقر، ويقتل

<sup>(</sup>۱)الخطط، اص ۳۵۳.

Joinville: Histoire de Saint Louis. Texte Original du xivè siècle, accompagné, الطر, (۲) الطر, une traduction en Français moderne, par Wailly. Paris, 1874.

وتحقيق من Amari، في Roma. و ترجمة وتعليق من حسن حبشى بعنوان: جوا نفيل: القديس لويس، حياته وحملاته على مصر والشام، القاهرة ١٩٦٨. و عن الحملة؛ انظر. مصادر أخرى، مثل: ابن واصل، وابن العبرى، والمقريزى، وابن خلدون، وابن فضل الله، وأيضًا، انظر جوزيف نسيم، لويس التاسع فى الشرق الأوسط، وزيادة: حملة لويس التاسع على مصر.

<sup>(</sup>٣) أنطر . جوزيف، علاقمات مصر بالممالك التسجارية الإيطالية؛ بحث مستخرج ١٩٧١، ص ٧٣ وهامش ٥١.

Les Archives de L'Orient Latin. Paris, 1884, 232 - 6. (٤)

<sup>(</sup>٥) صبع الأعشى، ٨ ص ٣٦ ـ ١٣٨ السلوك، ١ ص ٣٣٤ ـ ٣٣٠.

الرجال، ويرمل النساء، ويستأسر البنات والصبيان، وإن عدد عساكره كعدد الحصى، ويدعوه إلى الخضوع له، على أن يبقى للمسلمين على مساجدهم فى القدس، ويقبل منه دفع الجزية. ومع أن عرضه لقى قبولا من القبط فى مصر؛ إلا أن المسلمين رفضوه، ورد عليه السلطان مهدداً إياه بالفناء، وواصفًا إياه بالغرور، ومذكرًا إياه بهزائم الفرنسين السابقة. ولكن الملك الفرنسي كان مصممًا على غزو مصر، وأخذ يحرض ملوك أسبانيا النصرانية بالاشتراك معه فى حملته عليها.

وقد استطاعت الحملة الفرنسية الدخول إلى دمياط بعد استيلائها على حصن البرج الحصين في ٧ بقين من صفر ١٤٤هـ/ ٥ يونية ١٧٤٩م، وكانت فيها حامية أغلبها من عرب قبيلة كنانة، وفي القيادة فخر الدين بن شيخ الشيوخ، الذي اشترك من قبل في صد حملة جنّا دى بريين الصليبية السابقة. وعلى الرغم من أن المدينة كانت مشحونة بالأزواد والأقوات والذخائر والأسلحة العظيمة والأموال؛ خوفًا عليها من أن يصيبها ما أصابها في أيام الكامل؛ إلا أن معظم حاميتها العرب هربت جبنًا، ولم تقم بأية مقاومة تذكر. ويُذكر أن الملك لويس لما دخل دمياط حول مسجدها إلى كتدرائية سماها نوتردام على اسم كنيسة نوتردام في باريس.

فى الوقت نفسه، دُعى المصريون بالنفيسر العام؛ حيث يقول النص التاريخى إنه خرج عالم عظيم من البلاد لجمهاد الفرنج؛ فجاءوها من كل مكان نحسو المنصورة، وكانت معسكرًا لهم منذ حملة جنّا دى بريين السابقة، وهرب أهل دمياط إليها ومعهم العسكر الفارون، وكان قد جدد سورها وحصنه بالأبراج، وحفرت فيها الخنادق، وجددت مبانيها بما فيها قصر السلطان. فلما حضر السلطان نجم الدين من دمشق محمولا على محفة لمرضه، وكانت تؤلمه قرحة في مأبضه وهو باطن ركبته؛ تعوقه عن ركوب فرسه، وحصل له منها ناصور وقرحة في الصدر(۱) أيضًا، وكان طبيبه الصيدلاني المشهور ابن البيطار (ت ٦٤٦هـ / ١٢٤٨م) وغيره؛ فكانوا يعالجونه بالأعشاب. فعاقب السلطان رؤساء عسكر حامية دمياط، وشنق من قوادهم ما يزيد على خسمسين أميرًا؛ بفتوى من الفقسهاء (٢)، ووبخ قائد الحامية فخر الدين؛ وهو من الأسرة الأيوبية.

<sup>(</sup>١) الخطط، ١ص ٥٥٥س ٢١؛ السلوك، ١ / ٢ ص ٢٣٦.

<sup>(</sup>٢) النجوم، ٦ص ٢٢٠؛ انظر. البار، مصر في عهد الأيوبيين، ١٩٦١، ص ١٤٢.

وما لبث أن مات السلطان في قصره بالمنصورة، وهو يترقب هجومهم، في منتصف شعبان سنة ١٦٤٧هـ / ٢٣ نوفمبر ١٢٤٩م. فحمل جسده بعد تحنيطُه في مركب إلى القلعة بالروضة، ودفن في قبر خاص بني بجوار مدرسته في القاهرة؛ بنته له زوجته شجـر الدر أو شجرة الدرحيث استخدمت الفسـيفساء لأول مرة في زينة قبة (١) المحراب في المسجد. وقد كانت شجيرة الدر؛ امرأة ثقة، يشاورها السلطان في كل أموره، بما فيهما العمل السيماسي، ويتركهما لتحكم باسمه في القاهرة في أثناء غيابه. فأحضرت وهي بالمنصورة الأمراء المماليك، الذين أصبحوا قواد الجيش الأيوبي في أغلبهم، من معسكرهم في الجبهة، وجعلتهم يحلفون على أن يكون توران شاه وليّ العهد سلطانًا بعد نجم الدين، وأن يكون الأمـير فـخر الدين قائد الجيش أتابكًا في تدبير شئون المملكة إلى أن يحضر توران شاه من بلاد الجزيرة، وكان أبوه تركه ليحكم فيها، فقالوا لها: سمعًا وطاعة(٢)، ظبًّا منهم أنها أوامر السلطان نفسه. كذلك تكتمت موت السلطان، خوفًا من أن الفرنجة يطمعون في البلاد، وذلك بالاتفاق مع فخر الدين قائد الجيش؛ فكان إذا سأل سائل عن السلطان ردت بأنه مريض، ما يصل إليه أحد (٣). ويبدو أن السلطان نفسه، كان قد أحس بقرب منيسته؛ فوقع على عشرة آلاف علامة (٤)، ليستعان بها في المكاتبات على كتمان موته، فاستمرت المراسيم تخرج حاملة علامة السلطان.

ولما علم الصليبيون بموت السلطان؛ عقدوا مسجلسًا من البارونات للاستفادة من هذه الظروف المواتية، فاقترح بعضهم بمهاجمة الإسكندرية، والاستيلاء على شواطئ مصر كلها. ولكن أخو الملك وهو الكونت روبير أرتوا,Robert, Comte d، وكان متحمسًا في قتال المصريين، فإنه حرض بالهسجوم على مدينة المنصورة، والانتشار في الدلتا والسير على القاهرة، أما المصريون الذين جعلوا خط دفاعهم الأول في أشموم طناح (٥)، وهي قرب دمياط؛ فإنهم قطعوا السدود؛ بحيث وجد الفرنسيون أنفسهم محاصرين بالماء. وقد لاحظ المؤرخ ابن إياس أن بحيث وجد الفرنسيون أكثر مما كان يقاتل جيش السلطان (١). ولاشك أن الفلاحين المصريين يكونون دائمًا جندًا مسجيدين؛ إذا ما دربوا على القتال؛ حيث وصف

<sup>(</sup>۱) أنظر: , Doris Abousif: The Qubba, Ann Lslamo Txix, 1985

<sup>(</sup>٢) السلوك، ١ / ٢ص ٣٢٣. .

<sup>(</sup>٣) نفسه، ١ / ٢ص ٣٤٦؛ الخطط، ١ ص ٣٥٨.

<sup>(</sup>٤) السلوك، ١ / ٢ ص ٣٣٩. قسيل كمانت بخط خادسه المسمى سمهيل، ولا يشك من رآهما أنها خمتم السلطان. نفسه، ١ / ٢ ص ٣٤٤.

<sup>(</sup>٥) عنها: معجم البلدان، ١ ص ٢٦٠ ــ ٢٦١.

<sup>(</sup>٦) بدائع، ١ ص ١٨٤ ٨٨.

الرسول المصريبين بأنهم خير أجناد الأرض. فكانوا يتحايلون في خطف الفرنج؛ حتى أن شخصًا أخذ بطيخة، وأدخل رأسه فيها؛ وغطس في الماء الى أن قرب من الفرنج؛ فظنه واحد منهم أنها بطيخة، فنزل ليأخذها فاختطف (۱)، أما العوام فكانوا يقاتلونهم بأى شيء، ويمطرونهم بوابل من الحجارة والطوب. كذلك كان المصريون يحرقون معابرهم، التي أقيمت على الترع والقنوات، بل صنعوا مراكب لتدمير مراكب الفرنجة؛ فكانت مراكب المصريين تحمل على الجمال. ولما وصلت مراكب فيها ذخيرة للفرنجة؛ تمكنت شواني المصريين من أخذ اثنين وثلاثين مركبًا، منها تسع شواني (۲). كذلك كان يذهب الى الجبهة بعض رجال الدين من العلماء والمتصوفة من القاهرة للشد من أزر مقاومة المصريين، ويسيرون بين الجند المسلمين ويشجعونهم بالوعظ فيهم، ومن بينهم الفقيه المشهور عز الدين بن عبد السلام (۳)، المعروف بصراحته المطلقة مع الحكام ولايتردد في نقدهم، والصوفي الكبير أحمد الشاذلي.

ولما قتل قائد الجيش فخر الدين بن شيخ الشيوخ في أثناء قتاله للفرنجة؛ فإن شجرة الدر كلفت القيادة في الجيش الي أبرز مماليك السلطان وهو بيبرس<sup>(3)</sup>، الذي اسمه يعنى السفهد، وكان قد اشتهر بالجرأة في القتال والذكاء. وفي الوقت ذاته أرسلت شجرة الدر من يستدعى توران شاه، ابن الملك الصالح، وولى عهده من بلاد الجزيرة. ولما وصل توران شاه إلى مصر بعد رحلة طويلة، بدأت من حصن كيفا ـ بلدة في بلاد الجزيرة على نهر دجلة ـ مارا بدمشق وغزة، حتى وصل إلى ميدان المعركة مباشرة، دون أن يمر بالقاهرة، فأبدى اقتراحات جديدة في حرب الصليبين، وقام على رأس المصريين بهجوم مفاجئ بدأ من فارسكور، وتقع بين دمياط والمنصورة على الشط الأيمن للنهر، في المحرم ١٤٨هـ/ أبريل م ١٢٥٠؛ مما أدى إلى هزيمة الفرنسيين هزيمة ساحقة، اشتهرت بموقعة الإبادة، حيث كان معظم القتلى فيها من الفرنسيين.

ويبدو أن المصريين استخدموا النار الإغريقية بشكل مكثف لم يُعرف له مشيل؛ حتى أن المؤرخ الفرنسي جوانفيل «Joinville»؛ الذي صاحب الحملة، يذكر أن الكرات النارية تساقطت عليهم؛ ولم يكن لهم عهد بمثلها من قبل(١١).

<sup>(</sup>۱) السلوك، ۱ / ٢ص ٣٤٨.

<sup>(</sup>۲) نفسه، ۱ / ۲ص ۲۰۵۱،۳۰۳

<sup>(</sup>٣) نفسه، ۱ / ۲ ص ۲۵۶.

<sup>(</sup>٤) صبيح الأعشى، آص ١٤٥، ٥ ص ٤٥٨؛ السلوك ١ / ٢ص ٤٣٦؛ انظر. جسمال سسرور، بيبسرس، القاهرة ١٩٣٨، ص ١٩٣٨، Ency of Isl., (art Baybars) 2ed, tl.p 1124 sqq. ٠٢٩

وفى رأينا أن البارود الذى استخدم فى موقعة عين جالوت، وأدى إلى سحق المغول، كان السبب فى هزيمة الفرنسيين أيضًا فى فارسكور؛ إذ كان المصريون على معرفة تامة به، وبآلاته من القنبلة والمدفع والمدفع أو المكحل أوالمكحلة والبندقية؛ حيث تذكر النصوص التاريخية (٢)؛ أنه كانت توجد للمدافع مسابك فى القاهرة بجوار القلعة. كذلك اشتهر بيبرس قائد الجيش بالتريض برمى البندق، ولعل تسميته بالبندقدارى بسبب ذاك؛ أى أنه كان يجيد استخدام البندقية كما يذكر ابن اياس أن من كان يرمى بالبارود هم أولاد الناس أى من المصريين؛ وذلك لأن المماليك كانوا من الفرسان؛ ولايستعملون إلا السيف أو مافى نوعه رمزًا للرجولة.

ولما هرب الفرنسيون إلى المنصورة، دارت فيها حرب الشوارع بالسلاح الأبيض. فكان تدفقهم إليها أن أوقع خسائر فادحة بهم؛ فقتل من الصليبين عدد كبير، إذ قتل عشرة آلاف في قول المُقل، وثلاثين ألفا في قول المكثر (٣)، من بينهم فرسان كبار، مثل الكونت أرتوا أخى الملك، الذى قتله الأمير بيبرس بيده؛ كما أن الأديب سعيد العريان (٤) يذكر في كتابه عن شجرة الدر: لايزال الفلاحون إلى الآن يعثرون على أشلاء القتلى الفرنسيين؛ وهي جماجم، حين يحفرون الأرض؛ بينما يذكر المؤرخون المسلمون أنه لم يستشهد في قتال الفرنسيين من المصريين غير نحو مائة رجل فقط (٥).

<sup>.</sup> Joinville: Op. Cit,p. 46, 52; Reinaud: Feu Grégeais Paris 1845, p. 53 sqq (١)

<sup>(</sup>۲) تخصص حسن الرماح المعروف بالأحدب (ت ٦٩٥ هـ / ١٢٩٥) ، في التأليف الحربي في كتسابه: الفروسية والمناصب الحربية، وهو مخطوط بالمكتبة الأهلية (B.N) في Paris برقم 2825، ويوجد منه الفروسية، والمناصب الحربية، وهو مخطوط بالمكتبة الأهلية (B.N) في Paris برقم ٣٨ فروسية، كماظهر له تحقيق من عبيد ضيف العبادي، في بغداد ١٩٨٤. كذلك أكد العميد محمود نديم فهيم؛ في كتابه: الفن الحربي في عصر المماليك؛ القاهرة ١٩٨٣؛ على استخدام البارود في فارسكور، وهي رسالته للماجستيسر (بإشرافي). ولدينا أيضا كتاب لابن البقال البغدادي (ت ٥٥٥هـ / ١٩٨٤م)، بعنوان: المقترح في المصطلح، في تعلم رمى البندق، وهو معطوط بالمكبة الأهنية بباريس (B.N). برقم .4330 وانظر . ٤٠٠ معاطوط بالمكبة الأهنية بباريس (B.N). برقم .132 - 13.

وماجد، التاريخ السياسي لدولة سلاطين المماليك، ( بتفصيل) ص ١٧٥ وما بعدها.

<sup>(</sup>٣) السلوك، ١ / ٢ص ٥٥٥، ٢٥٥١ صبح الأعشى، ٨ص ٣٨٠.

<sup>(</sup>٤) أنظر. سعيد العربان، شجرة الدر، ص ١٢٥.

<sup>(</sup>٥) السلوك ١ / ٢ ص ٣٥٦ س ١، ٢.

كذلك أسر عدد كميير من الفرسان الفرنسيين ورجالتهم، بلغ أكثر من مائة ألف، عن فيهم الملك القرنسي نفسه؛ حيث عكن عاليك السلطان، الذين أطلق عليهم جوانفيل (Ffulequa)(١)؛ لأن أساس عملهم كما ذكرنا الإحاطة كالحلقة بالسلطان لحمايته. فقد أسر الملك الفرنسي في إحدى طرقات المنصورة، وأسر معه أخواه كونت أنجو Anjou »\_ سحماه العسرب الكند \_ والكونت ألفونس Alphonse (۲)، وعشرات من النبلاء والبارونات، والفرسان الفرنسيين، حيث كان لويس يحرص على تربيعة خلصائة تربية نصر انية (٣). فحمل الملك في قمد من الحديد، وأخذ معطفه \_ عقارة \_ وهو قرمزي اللون، وبفرو سنجاب، وبه مشابك، وسيفه، وسيف أخيه أرتوا (Artoi)، الذي قتله بيبرس بيده كما ذكرنا. فسلم الملك للطواشي صبيح المعظمي، وحبس في دار فخر الدين بن لقمان(٤)، صاحب ديوان الإنشاء، وسارت البشائر إلى كل مكان، بهذا الانتصار العظيم على أجنحة . الحمام (٥)؛ حيث لدينا منها نص، أورده المؤرخ سبط بن الجموري، وقصائد عديدة منها قصيدة للشاعر المصرى جمال الدين بن مطروح (١٦)؛ القيت بين يدى شــجرة الدر، التي لم تبرح مكانها قبل انتهاء المعركة، ورد فيها:

وكل أصحابك أوجعتهم بحسن تدبيرك بطن الفسريح سببعسون القسا لايرى منهم إلا قستيل أو أسيسر أو جسريح ألهممك الله إلى ممثلهما لعل عميم منكم يستمريح دار ابن لقهمان على حمالها والقسيد باق والطواشي صبيح

<sup>(</sup>۱) أنظر . Wiet: Grandeur p. 252; Moinville, p. Lxix. أنظر .

<sup>(</sup>٢) أنظر. Joinville, p50؛ المسلوك، ١ / ٢ ص ٣٤٨.

<sup>(</sup>٣) جوا نقيل، ترجمة حبشي، حس ٢٩٥.

<sup>(</sup>٤) أنظر . Hassan Abdlel Wahab: La maison de Lokman. C.H.E Voll, 1949, pp. 529 - 539

<sup>(</sup>٥) العبر، ٥ص ٣٦٠.

<sup>(</sup>٦) السلوك، ١ / ٢ص ٣٦٣ ع.

وقد تمكن توران شاه من أن يعقد مع لويس اتفاقية؛ حيث جرت مفاوضات ومحاورات ومراجعات وذلك في مايو ١٢٥٠م. فمن نصوصها أن يتعهد تؤرّان شاه من جانبه؛ بأن يطلق الأسرى النصاري في مصر والشام، وحتى هؤلاء الذين أسروا من أيام العمادل [الأول] والكامل والصالح، وكمانت عدتهم بين: ١٢,١١ الف أسير (١)، أقلعوا معه إلى جهة عكة. أما الملك لويس فتعهد من جانبه بأن يدفع فدية قدرها ثمانمائة ألف قطعة ذهب \_ دينار \_ بالعملة البيزية (٢)-Besant Sar لا «racenat» عليها نقش الصليب وعبارات التثليث؛ يدفع نصفها مباشرة، والنصف الآخر عند رحيله من عكة، جمعتها له روجته مارجريت، التي كانت بقيت في دمياط؛ ويسلّم الأسرى المسلمين في حوزته، اللَّين وقعوا في أسر المسيحيين ، بمن فيهم أسرى المسلمين في الشام، ويسلم مدينة دمياط، أأما ما يوجد فيها بهين بأمتعة الفرنسيين؛ فتسرسل لهم في وقت لاحق. كذلك أراد توران شاه أن يستفسيد من نصره، بأن يخلى الفرنجة معاقلهم في الأراضي المقدسة، أو تلك التي تتبع فرسان الداوية والإسبتارية، ولكن لويس تعلل بأنه ليس من حقه أن يتنازل عن بلاد ليست ملكا له؛ إذ وصف لويس بأنه مـحاور فطن للخـاية. ومع ذلك فلعل شـجرة الدر كانت شاركت توران برأيها في عقد هذه الاتفاقية، عن طريق مندوبها الأمير حسام الدين محمد (٣)، الذي كان نائبًا لنجم الدين من قبل.

ومع ذلك لم يرجع ملك فرنسا إلى بلاده، وإنما التجأ إلى عكة، ومن هناك كتب إلى الشعب الفرنسى يخبره بحقيقة ما حدث (٤)، ويدعوه إلى المجيء لحرب المسلمين؛ حيث بقى في عكة ثلاث سنين (٥)، وكان ينوى في القيام بحملة صليبية جديدة على مصر، و أشار عليه كبار قواده بقصد تونس في شمال أفريقيا لضعفها، وكان يحكمها الحفصيون، الذين حكموها بعد الموحدين (١)؛ ولكن تونس هي

<sup>(</sup>۱) نفسه، ۱ / ۲ ص ۳۳۲س ۲۰۰۹. عنها أيضًا: النجوم ( ط. التقاهرة) ٦ ص ٣٣٨ ـ ٣٣٠، ٣٦٤ ـ ٣٦٠ العالم. باركر، الحروب الصليبية ترجمة، ص ١٥٦ .

 <sup>(</sup>٢) نفسه، آ أ (٢ كس ٣٦٣) وهامش (١) أ النجوم، ٢ص ٣٧٤.

<sup>(</sup>T) السلوك، ١ / ٢ص ٣٦٢ ـ ٣.

<sup>(</sup>٤) نص الخطاب يوجد مترجمًا عند Michaud في. . . Michaud في . . (٤) نص الخطاب يوجد مترجمًا عند المنافعة عند ال

<sup>(</sup>ه) المفضل (P.O)، ص ٤٦٤، ٤٦٤.

<sup>(7)</sup> السلوك، ١ / ٢ ص ٣٥٥ س ٥ ـ ٧.

الأخرى؛ لقنة درسًا قياسيًا. وعلى كل حال، منذ ذلك الوقت ظهرت أطماع الفرنسيين في دول شمال أفريقيا العربية، وأصبحوا يتربصون بها؛ للانقضاض عليها.

\* \* \*

وبذلك قضى على أكبر حملات الصليبيين على مصر؛ إلا أنها فشلت مثل غيرها من حملاتهم السابقة عليها؛ مما جعلهم يكفون عن إرسال حملات أخرى عليها أو على فلسطين. فقد فهم الفرنجة أن القوة الرأبصة في مصر؛ متكون دائمًا حائلاً لأطحاعهم في الشرق الإسلامي، وإن كانت مصر هي التي ستقوم برد الفعل بعد ذلك، العنطائع آخر معاقلهم في عكة؛ وإن تأخر ذلك وقتا؛ لسبب ظروف مصر الداخلية بالتعالم الحكم من ملوك الأيوبيين إلى سلاطين المماليك، الذين تبدأ بهم حقب جديدة في تاريخ مصر الإسلامية. ومن المؤكد أن التحولات الكبرى حقبة جديدة في تاريخ مصر الإسلامية؛ جاءت دائمًا نتيجة من نائج الحملات الصليبية على مصر، مشلما كان قيام دولة الأيوبيين في مصر نتيجة للحملات الصليبية أيضًا.

### الفصل الثامن

#### سقوط العولة الأيوبية في مصر في يد الماليك

نعرف أن صلاح الدين الأيوبي، قد تمكن من تكوين جبهة إسلامية واسعة، امتدت من طرابلس غربًا، حتى الفرات ودجلة شرقًا في للنطقة العربية. ولكن هذه الحجاز واليسمن في الجنوب؛ مما اعتبر إنجازًا هامًّا في المنطقة العربية. ولكن هذه الجبهة الموحدة القوية، سرعان ما تفككت بعد موته؛ إذ ترك صلاح الدين سبعة عشر ولدا<sup>(۱)</sup>، غير الأخوة وأولاد العم، فوقع بينهم الخلاف، ووثب بعضهم علي معض، ولم يقتع فصدهم عافي يده. فكونوا عللك وإمارات متشاحنة، كل واحدة من منها اعتبرت نفسها مستقلة عن الأخرى، وكل واحد من حكامها جعل له أتابكًا<sup>(۱)</sup>، أي وصيًّا على أبنائه، وذلك على الطريقة السلجوقية السائلة في عصرهم، فكان الأتابكة بدورهم يسعون إلى التنافس. واستمر هذا الطابع (۱۲) في المنازعات والمشاحنات والدسائس بين أفراد الأسرة الأيوبية طوال الفترة التي حكموا فيها مصر، وبلاد الشام، وبلاد الجزيرة. ومع ذلك؛ كان أقوى أفراد البيت الأيوبي منهم الحكم في مسصر، وحيتئذ يتلقب بالسلطان، وقد نجح عدة مرات في أن يجعلهم يعترفون بنفوذه عليهم؛ لأنه كبير البيت الأيوبي.

فبعد موت صلاح الدين في ٢٧ صفر ٥٨٩هـ / ٤ مارس سنه ١١٩٣م، انقسمت دولته بين أبنائه وأفراد أسرته، وكان قد وزعها فيما بينهم. فكانت مصر من نصيب العزيز عشمان، وشمل حكمه معظم جنوب فلسطين، ودمشق من نصيب الأفضل على، وشاركه في حكمها مع حَماة وحَمص بعض الأمراء الأيوبيين، وحلب من نصيب الظاهر غازى، وبلاد الجزيرة في يد العادل أبي بكر انعى صلاح الدين،وإن ضمت حلب إليه أكثر من مرة؛ كما رجع إليها الظاهر

<sup>(</sup>۱) الفتح القسمى، ص ٣٢٦. يقول ابن تغرى بردى: إنهم سنة عشر ذكراً، وابنة واحمدة .النجوم، ٦ص

<sup>(</sup>٢) أنظر، قبله.

 <sup>(</sup>٣) عن منازعاتهم، انظر كتاب: التاريخ المنصوري لابن نظيف، تحقيق أبو العيد دودو، دمشق ١٩٨٧.

غازی من جـدید، والیمن فی ید طغتکین ـ طغـدکین ـ الذی ورث أباه توران شاه فی حکمها، وهو أخو صلاح الدین.

ولكن العادل أبا بكر محمد، من دونهم جميعًا كان يرمى إلى إعادة الدولة الأيوبية الموحدة التى أسسها صلاح الدين، ولاسيما أنه أصبح كبير البيت الأيوبي؛ فتداخل بينهم، وساعده على ذلك، أنه كان وصيًا على الأفضل في دمشق، وأتابكًا للعزيز في مصر، فلما توفى العزيز في رحلة صيد إلى الفيوم، أصبح وصيًا على ابنه المنصور، وكان صبيًا؛ فعزله وأعلن السلطنة لنفسه في الشام ومصر معًا في ١٩٥هم / ١٢٠٠م، ومع ذلك؛ فإن الوحدة الأيوبية التي أقامها العادل، كانت وحدة هشة، ولم تصل إلى الوحدة الشاملة بين أفراد البيت الواحد، التي أقامها صلاح الدين قبله.

كذلك بعد موت العادل أبى بكر فى ٧ من جمادى الآخرة سنة ٦١٥هـ / ٢١ أغسطس ١٢١٨م، حدث ما حدث بعد موت صلاح الدين؛ إذ وزع مملكته بين أبنائه على أنهم نوابه (١). ففى دمشق المعظم عيسى، وفى مصر الكامل محمد نصر الدين، وفى ديار بكر ببلاد الجزيرة الأشرف موسى. ولكن الكامل كان مثل أبيه وعمه سعى إلى إقامة الدولة الأيوبية الموحدة؛ فعمد الى توحيد مصر مع سورية وبلاد الجزيرة، واستولى على مدن أخوته وأقربائه، وساءت علاقته معهم وبخاصة مع أخيه المعظم عيسى فى دمشق.

ولما توفى المحامل محمد فى ٢١ من رجب سنة ٦٣٥ه / ٢ مارس ١٢٣٨م، وكان جعل العدادل سيف الدين [الثانى] فى سوريا ومصر (٢)، مع أنه الابن الأصغر، فنازعه النفوذ أخوه الأكبر نجم الدين أيوب (٣)، الذى لقب بالملك الصالح، وكان فائبا لأبيه فى حصن كيفا ببلاد الجنزيرة، وبخاصة أنه كان فى أول أمره فى ولاية عهده، وربحا كان ينوى الخروج على أبيه بسبب ذلك. حضًا كان الموقف صعبًا بالنسبة لنجم الدين لتحقيق طموحاته فى السلطنة فى مصر، وهو فى بلاد الجزيرة، إلا أنه لم يكن يقل عن غيره من الأيوبيين فى تآمره ومشاحناته. فاعتمد فى أول أمره على جند مرتزقة أتوا من خُوارزم، بعد أن انحلت دولتهم فاعتمد فى أول أمره على جند مرتزقة أتوا من خُوارزم، بعد أن انحلت دولتهم

144

(٣) عنه بتفصيل:

<sup>(</sup>۱) أوردها المقريزي في السلوك، ١ / ٢ ص ٣٧٠.

<sup>(</sup>۲) نفسه، ۱ / ۲ص ۲۲۷

Ency de l'Isl, (art al - Malik as - Sálih) 14, p. 112 sqq.

على يد المغول، وهزيمة ملكهم جلال الدين خوارزم شاه، وتفُّرقهم في جميوش الملوك الأيوبيين المتنافسين؛ بحيث أصبحوا يتحكمون في بلادهم(١)؛ كما تحكموا أيضًا في بلاد سلاجة آسية الصغرى، وإن تخلُّص من هؤلاء بإبعادهم إلى ديار مضر ببلاد الجيزيرة؛ ليشاركوا الأيوبيين فها. فكان الملك الرحيم صاحب الموصل هو أشد أعدائه في بلاد الجزيرة، حتى بلغت كراهيت له أنه أراد أن يقبض عليه، ويحمله في قفص(٢)، ويسلمه إلى الخليفة في بغداد. ولكن نجم الدين الذي سوى أموره في بلاد الجزيرة بالجند الخوارزمين، وبعد ذلك قرر تركها إلى دمشق؛ بعد أن ترك ابنه توران شاه مكانه في حصن كيفًا في بلاد الجزيرة، ومعه الصاحب رهير الشاعر المصرى في عمام ٦٣٦هـ / ١٢٣٨م (٣)، منتهزاً وجود نزاع بين العادل الصغير [الثاني] في مصر ونوابه في الشام؛ حيث كان نجم الدين يحرض الذي هؤلاء ضده. ثم اتجه إلى مصر في العام التاليي ٦٣٧هـ / ١٢٣٩م، وساعده في الاستيلاء عليها فخر الدين بن شيخ الشيوخ، أحد أفراد الأسرة الأيوبية، وكان يحقد على العادل [الثاني]، إذ سجنه لمكاتبته نجم الدين (٤). فبويع لنجم الدين بالسلطنة في مصر ووصله التقليد والخلع الخلاقية، حيث قرأ تقليده الخلاقي المؤرخ المعروف سبط بن الجوزى [ت ٦٥٤هـ / ١٢٥٧م)(٥)، في حضور مؤرخ مشهور آخر هو ابن العديم (ت ٦٦٦هـ / ١٢٦٣م).

وقد سرَّ الناس في مصر سرورًا كسبيرًا بسلطنة نجم الدين، وزينت له القاهرة ومصر وظواهرها وقلغة الجبل زينة عظيمة؛ ذلك لأن العادل [الثاني] للم يكن يهتم بمصالح الدولة(٦) اهتمامه بالجواري الجنكيات، وهن عازفات آلة الجتك من آلات الطرب، والعوديات، والراقصات، وحتى رقاص الأفراح (٧)، وإقامة الأسمطة \_ وهي الولائم الفخمة في الميدان الأسود تحت قلعة الجبل، بحيث كان قد صرف كل ما كان يسوجد في خزائن الدولة من الأموال، وبلغ ماصرفه منها ستة آلاف ألف

السلوك، ١ / ٢ص ٢٧٠، ٣١٦، ٣٣٩.

<sup>(</sup>۲) نفسه، ۱ / ۲س ۲۷۰.

<sup>(</sup>۳) نفسه، ۱ / ۲ص ۲۷۵ ۲۸۰،

<sup>(</sup>٤) نفسه، ۱ / ۲ ص ۲۷۲.

<sup>(</sup>۵) نفسه، ۱ / ۲ ص ۲۹۸.

<sup>(</sup>٦) نفسه، ۱ / ۲ ص ۲۹۷.

<sup>(</sup>۷) نفسه، ۱ / ۲ص ۲۷۵.

دينار [٦ مليون]، وعشرين ألف ألف درهم [٢٠ مليون] (١٠). فسجن نجم الدين أخاه العادل [الشاني] في القلعة في جبل المقطم، ثم أرسل إليه من خنقه في السجن، ولم يتول غير بضعة عشر شهرًا.

وعلى عكس العادل [الثانى]، كان نجم الدين سلطانًا مهيبًا يملاً العينين، وقد عرف المصريون فى سيرة الظاهر بيبرس بالنجابة والشهامة، وأنه مكشوف عنه الحجاب، وذو همة كبيرة مثل جده صلاح الدين، وسلاحه فى هزيمة الفرنسيين عصاو درع من خسب الجميز بملاحظة المؤرخين. ومع هذه المهابة، فإنه لم يكن يرفع بصره إلى أبعد من الذى يحادثه، وأكثر مايقول إذا شتم: يا المتخلف (٢٠)، يرفع بصره إلى أبعد من الذى يحادثه، وأكثر الميقول إذا شتم: يا المتخلف الترك، التقطها وهى صغيرة؛ حينما كان أميرًا لبلاد الجزيرة، فلازمته من وقتها، وجاءت معه إلى مصر، وأنجبت له ولذا اسمه خليل، لقب بالملك المنصور خليل، إلا أنه توفى فى مصر، ولبس المصريون عليه البياض، زى الحداد من أيام الفاطميين، فعرفت بسبب ذلك بأم خليل. ولما كانت تسيطر على زوجها بجمالها وذكائها، ختى وصفت بأنها أنثى ذات جمال وفتنة، وأدب وفن، وزوجة ذات حب ووفاء؛ فقد غمرها بالدر والجوهر، وبسبب كثرة مجوهراتها اشتهرت باسمها شجرة الدر الصالحية نسبة إليه، أو ولعلها سميت هكذا؛ الأنها أو شجر الدر(٢)، أو شجرة الدر الصالحية نسبة إليه، أو ولعلها سميت هكذا؛ الأنها كالشجرة التى تظلل عرشه (٤).

• كـذلك عمَّر نجم الدين فى مـصر مـالم يعمـره أحـد من ملوك بنى أيوب قبله (٥)؛ وكان يحب العـمارة مثل كل ملوك مـصر وحكامهـا؛ فكانت له منشآت حربية ومدنية. فـبنى لنفسه قـصراً ـ وهو قصـر المنزلى الحالى ـ فى جزيرة قـبالة

<sup>(</sup>۱) نفسه، ۱ / ۲من ۲۹۶ .. ه.

<sup>(</sup>۲) نفسه، ۱ / ۲ص ۳۶.

Ency del,Isl (art Shadjar al - Durr) le d, t4, p. 249 - 5().

<sup>(</sup>٤) ابن حبيب، درة الاسلاك في دولة الاتراك، مخطوط برقم ٤٦٨، ورقة ١٧ انظر، ماجد، دولة سلاطين المماليك، ص ٦٩.

<sup>(</sup>٥) السلوك، ١ / ٢ص ٢٠١ وهامش (٧).

الفسطاط، عُرفت باسم: الروضة (١)؛ لأن الوزير الأفضل الفاطمى، كان قد أنشأ بها مكانًا فى ساحلها ـ ولعله كان بستانًا ـ سماه الروضة، وكانت مدينة عامرة. فهدم السلطان نجم الدين مساكنها وبنى الدور السلطانية، وشيد القلعة بالروضة والأسوار، وجعل إلى جانبها ميدانًا؛ ليلعب فيه بالكرة، إذ كان مغرمًا بلعبها، كما أقام جسرًا على النيل يربط بينها وبين الفسطاط. كذلك اشتهر نجم الدين مثل جده ببناء المدارس؛ حيث إن منهجها هو المذهب السنى، وأشهرها مدرسته الصالحية (٢)، ولدينا حجر تأسيسها مؤرخًا فى ١٤٦هـ / ١٢٤٣م ـ وهى قرب خان الخليلى ـ وبنت بها شجرة الدر قبره، وكانت أول مدرسة بمصر؛ رتبت فيها دروسًا للمذاهب الأربعة؛ حيث كفل التدريس فيها لفتى البلاد المشهور الشيخ عن الدين ابن عبدالسلام (٣).

كذلك دخل نجم الدين، مشل بقية أفراد الأسرة الأيوبيسة في صراع مع أفراد أسرته، وبخاصة مع ابن أخيه الصالح إسماعيل، ملك دمشق الأيوبي، الذي وليها منذ عام ١٦٣٥هـ / ١٢٣٩م، ومع ابن عمه الناصر داود أمير كَرْك في فلسطين، ومع الخوارزميين أيضًا، الذيبن أصبحوا تارة معه وتارة ضده. فيحارب عمه الملك الصالح إسماعيل؛ بسبب أنه سمح لفرنجة عكة، وكانت أهم معاقل الصليبيين والباقية لهم من مدن الساحل في فلسطين بدخولهم دمشق، وشراء السلاح (٤)، بل أعطاهم مافتحه صلاح الدين من قبل، وسمح لهم بإقامة مراكز بيت المقدس التي كان جدهم صلاح الدين استردها منهم بعسكره السمر المصريين كما ذكرنا؛ بحيث اعتبر استردادها معجزة؛ بسبب يأس المسلمين من رجوعها. وقد أفتى الفقيه المشهور، الشيخ عز الدين بن عبد السلام، الذي كان الملك الصالح إسماعيل عينه في خطابة جامع دمشق (٥)؛ مما جعله يعزله، ويلزمه داره؛ فترك الشيخ عز الدين دمشق، وتوجه إلى مصر عام ١٣٩هـ / ١٢٤١م؛ وعلى العكس أكرمه نجم الدين وقلده الخطابة في جامع عمرو بن العاص بالفسطاط (١٠). ولما التسقى عسكر نجم

<sup>(</sup>۱) نفسه، ۱ / ۲ ص ۳٤۱.

<sup>(</sup>۲) نفسه، ۱ / ۲ ص ۲ /۱ انظر . Corpus, 102 - 110, No 64, 65,67: Van Berchem

 <sup>(</sup>٣) السلوك، ١ / ٢ ص ٣٩٤.

<sup>(</sup>٤) نفسه، ۱ / ۲ص ٤٠٣٠.

<sup>(</sup>ه) نفسه، ۱ / ۲<del>ص</del> ۲۹۹.

<sup>(</sup>٦) نفسه، ۱ / ۲ ص ۳۰۸.

الدين مع عسكر الصالح إسماعيل ومعهم الفرنجة؛ فإن عسكر الشام انضموا طواعية للعسكر المصريين، وقاتلوا معهم الفرنج وهزموهم في معركة تل العجول<sup>(۱)</sup>. فاستولى نجم الدين على دمشق، وأحضر عمه أسيراً إلى القاهرة، ثم عفا عنه. كذلك لما كثر نهب الخوارزمية، وسفكهم للدماء، وانتهاكهم للحرمات، ولاسيما أن نجم الدين لم يسمح لهم بالدخول إلى مصر؛ فحاربهم مع بقية ملوك الأيوبيين، ووقعت وقعة عظيمة انهزم فيها الخوارزميون هزيمة مكرة في عام 1250هم / 1750م.

ولما توفى نجم الدين في ٦٤٦هـ / ١٢٤٨م؛ استدعت زوجته شهرة الدر ولى عهده توران شاه، الذى كان في حسن كيف اببلاد الجنزيرة؛ وأرسلت إليه الأمير حنسام الدين نائب السلطنة، والأمير فارس الدين أقطاى (أو أقطيا) رئيس المساليك، والقاضى بدر الدين السنجارى، وبويع لتوران شاه بالسلطنة فى عام المساليك، والقاضى بدر الدين السنجارى، وبويع لتوران شاه بالسلطنة فى عام راضيًا عنه، وكان ينوى تسليم مصر للخليفة العباسى فى بغداد (٣). ومع ذلك؛ فإن النصوص التاريخية تبين أن توران شاه على عكس ما أشيع عنه من أنه خفيف وأهوج وسكير، كان مولعًا بمجالس أهل العلم، وعلى ببنة بالحلاف والفقه والأصول، وهى علوم أساسية عند المسلمين، وكان يناقش العلماء فيما يعلمه ويفحمهم، وكان جده الكامل يحبه لذلك. وبما ينفى عنه هذا الافتراء أيضًا؛ النصراء الناجح فى وقعة فارسكور بأسلوب حربى متميزً؛ مما تسبب فى هزيمة الفرنسيين هزيمة ساحقة، وأثبت بانتصاره الكبير أنه كان هو الآخر سلطانًا عظيمًا لمصر، فربما أتى تشوبه سيرته من قبل مماليك مصر، وهم عنصر غير عنصر الكرد، الذى ينتمى إليه الأيوبيون، فمن هؤلاء الماليك؟؟

\* \*

وفى أول الأمر، كان من يتسولى عكم عسر من الأيربين يعتسمك فى كم على الكرد من بنى جنسه؛ إذ كمان كل من أسد الدين شيركوه وصلاح الدين قد جلب منهم أعدادًا فى مصر، عرفوا باسميسهما: الأسدية والصلاحية. ويبدو أن

<sup>(</sup>۱) نفسه، ۱ / ۲ص ۲۹۹.

<sup>(</sup>۲) نفسه، ۱ / ۲ص ۳۲۶.

<sup>(</sup>٣) السلوك، ١ / ٢ص ٣٤٢.

سلاطين مصر الأيوبيين، كانوا قد امتنعوا عن أن يجلبوا طوائف أخرى منهم من موطنهم الأصلى، ولاسيما أن الأسرة الأيوبية أصبح طابعها المساحنة فيما بينهم وأنهم لايتفقون، مع أن ظروف المنطقه كانت تقتضى اتحاد ملوكها، حتى ولو كانوا كثيرين؛ ما جعل السلطان الأيوبى في مصر؛ يعتمد في تثبيت حكمه في مصر على عنصر آخر غير الكرد؛ يكون ملكًا له وتحت تصرفه في كل وقت، وهو عنصر الماليك.

ولفظه «المماليك» أو «المملوكون» (۱) \_ وإن كانت هذه الأخير غير مستعملة \_ ومفردها «مملوك» في أصلها اللغوى، مستخرجة من فعل «ملك»؛ لتعنى الرقيق الذي يشترى بقصد تربيته والاستعانة به كجند وحكام. هذه اللفظة حلت محل لفظة «عبيد»، ومفردها عبد \_ ومؤنثها جارية \_ التي استعملت في العضر الإسلامي الأول؛ وذلك لأن الإسلام بميوله الإنسانية، كان يرفع من شأن الرقيق؛ إذ لفظة العبيد تعنى العبودية، والعبد يولد من الرقيق؛ بينما المملوك يولد من أبوين حرين، ويباع؛ كما أن العبد قد يعنى إنسانًا أسود اللون؛ بينما المملوك كان غالبًا إنسانًا أبيض اللون.

ولاشك أن أصل نظام المماليك عمومًا يتصل اتصالاً وثيقًا بحياة القصر الإسلامي منذ نشأته في أيام الأمويين، وكان معظم عماليكهم في أول الأمر من سبى الترك في وسط آسيا؛ حيث يقول الكاتب الجاحظ عن هؤلاء: إن أجسامهم من دون أجسام سائر الناس؛ بنيت على تقبل اللحوم (٣)، وأنهم أقرب الشعوب الى العرب، حتى عُرفوا (بأعراب العجم» (٤). كذلك توسع العباسيون في استخدام المماليك بعد الأمويين، وبذلت الأموال لشرائهم. فقد كان الخليفة المأمون العباسي يشتريهم ليجعلهم حراسه الأمناء، وتغالى في شرائهم، حتى أنه قد يشترى الواحد منهم بمائتي ألف درهم (٥)، وهو مبلغ كبير وقتذاك. وقد اقتدى به

Ency of ISL, (art Mamlúk) 2cd, t3, p. 230 sqq;

<sup>(</sup>١) عن ذلك، انظر، لسان العرب، ١٢ ص ٣٨٣؛ انظر.

ماجد، نظم المماليك ورسومهم في مصر، ١٥ ص ١١ مابعدها.

<sup>(</sup>٢) كلمة فأملوك،، ورَدتُ في القرآن الكريم: سورة ١٦ : ٧٧.

 <sup>(</sup>٣) الحاحظ، رسالة إلى الفتح بن خاقان في مدح الترك، تحقيق هارون، مصر ١٩٦٥، ص ٢٩؛ انظر. سعد زغلول، الترك والمجتمعات التركية، ص ٢٤٠ ماجد، دولة سلاطين المماليك، ص ٦٤ ومابعدها.

<sup>(</sup>٤) الجاحظ، رسالة، ص ٧.

<sup>(</sup>٥) مروج الذهب، ٣ص ٤٦٥.

أخوه المعتصم من بعده فاستخدمهم بكثرة في جيشه (١)، وصاروا أغلب جنده، واعتمد عليهم في حكم الولايات؛ حتى أنه أسقط عطاء العرب من الديوان (٢)، وجعل معظم العطاء لماليك الترك؛ مما جعل قواد الترك من المماليك يلعبون دورًا هاماً في سياسة العباسيين؛ وصل إلى حد التحكم في تولية الخلفاء العباسيين أنفسهم.

ولاشك أن التحول عن العرب إلى العجم اتمقق مع طابع الدولة العباسية التى قامت أصلاً على أكتاف الشعوب، ومع ذلك نقول: إن إسعاد العرب والاعتماد على غيرهم فى الجيش والحكم اعتبر ظاهرة لامفر منها؛ حيث لابن خلدون رأى فى ذلك، أورده فى مقدمته؛ وهو أن اختلاف العرب طابع فيهم، وأنهم أكثر بداوة من سائر الأمم، وأنه يفسدهم العمران؛ وإن وجدت لهم حواضر مبعثرة فى صحراوتهم، وهذا الاختلاف فيما بينهم هو نقطة الضعف فى قوميتهم؛ بحيث أصبحت لهم رءوسا كثيرة، ولم ينسوا قبليتهم.

وقد عرفت مصر الولاة من هؤلاء المماليك، مثل: أحمد بن طولون والإخشيد المصرى ـ وكان يحب هذه التسمية ـ ، اللذين استكثرا من استخدام المماليك في جيوشهما، فابن طولون قد استكثر من مشترى المماليك؛ حتى بلغت عدتهم أربعة وعشرين ألف مملوك، أما الأخشيد المصرى؛ فكان يسير في موكبه ثمانية آلاف من المماليك<sup>(٣)</sup>. ولما جاء السلاجقة إلى الشرق الإسلامي ـ وهم ترك من وسط آسيا ـ زادوا من استخدام المماليك؛ بحيث أصبح كل أمير سلجوقي يحيط نفسه بجماعة منهم. فيذكر الوزير السلجوقي والمفكر نظام الملك ـ في كتابه: سياست نامه (٤) ـ ضرورة استعانة الأمير بالمماليك. وعلى العكس؛ فإنه لما جاء الفاطميون إلى مصر استكثروا من السودانيين ـ النوب في أغلبهم ـ وسموهم عبيد الشراء أو الشرى (٥)؛ لشرائهم إياهم بالمال؛ ولايعتبر هؤلاء من المماليك، وإنما من العبيد.

<sup>(</sup>١) بلغ ما اشتراه منهم سبعين ألف مملوك معجم البلدان، ٥ص ١٤ س ٢١ بينما أبو المحاسن يقول. إنهم بلغوا ثمانية عشر ألفا . النجوم، ٢ص ٢٣٣. وانظر: ابسن حسول، كتاب تفضيل الأتراك على سائر الأجناد، تحقيق عباس العزاوي، إستانبول ١٩٤٠.

<sup>(</sup>٢) الولاة، ص ١٩٣؛ الخطط، ١ص ١٥١، ١٥٢، ٢ص ١٠٠س ٢٤؛ النجوم، ٢ص ٢٣٣.

<sup>(</sup>٣) ابن إياس، بدائع، ١ص ٣٧؛ النجوم، ٤ص ٢٥٦.

<sup>(</sup>٤) انظر . Siasset Nameh, trad. Schefer, p. 135

<sup>(</sup>٥) ابن َ إياس، بدأتم، ١ص ١٤٨ المقريزي، الخطط، ط. بولاق، ١ص ٣٣٥.

ولعل الذى ساعد على الإكثار من المماليك في عصر الأيوبيين بالذات، التحركات المفاجئة لعناصر آسيوية، وهم المغول؛ مما جعل هذا النظام يتسع اتساعا كبيراً بسبب ماسببه المغول من دمار. فحينما هاجم جنكيز خان، زعيم المغول، في وسط آسيا ـ محال أمم الترك خاصة ـ كان الآسيويون يهربون أمامه، ورغبة في الحصول على مايسك رمقهم، كانوا يبيعون ذكور أولادهم وإناثهم (۱)؛ بسبب قسوة بيئتهم، فقد كان من عادة الشعوب الآسيوية أن تبيع أبناءها، ولم يزل الصينيون على عهد قريب، يبيعون أبناءهم.

يُضاف على ذلك أن المغول فى تحركاتهم كانوا يستولون على أسرى كثيرين، ويبيعبونهم كرقيق فى الأسواق. فقد كان المغول يوجدون فى كل مكان، ويملأون الوديان وسفوح الجبال بجموع كثيرة (٢)، وخيولهم لاتتعب أبدًا، وليست فى حاجة إلى العلف؛ فهى نتقب الأرض بحوافرها بحثًا عن جذور النبات الذى تقتات به، وكأنهم السيل أو الجراد؛ حيث إنهم وهم يهبطون على المدن أو الأمكنة فيملأونها، ولم يعد الناس يجدون ملجأ لهم لافى الكهوف أو الغابات أو حتى فى أعسماق الوديان، بل كان المغول يجمعون الأسرى فى حظائر وكأنهم أغنام أو حيوانات؛ فمن لايقتل يباع كرقيق.

كل هذا أوجد سوقًا لتجار الرقيق؛ بحيث إن هؤلاء زادت أعمالهم إلى حد انهم لم يكن يخصون الرقيق كما كانوا يفعلون من قبل؛ ليعملوا فى البلاط فى خدمة الحريم، أو ليكونوا خلصاء للأمير، الذى وضع حياته بين أيديهم، ولكنهم يسقون على رجولتهم ليكونوا جنودًا أقوياء. بل كانوا يسحشون لهم عن بنات جميلات؛ ليتناسلوا نسلاً قويًا.

فوجد تجار الرقيق في مشاحنات ملوك الأيوبيين، وسيلة لزيادة دخلهم من بيع المماليك لهم، ولاسيما لسلطان مصر الأيوبي الغني، الذي كان يشتري منهم الآلاف<sup>(٣)</sup>، حتى أن المؤرخ ابن إياس يقول إنهم من كثرتهم ضاقت القاهرة بهم.

<sup>(</sup>١) معجم البلدان، ٢ص ٣٧٩س ١٢.

Fragments relatlif aux Mongolia, trad. J. A. 1828, p. 217 - 219.: Dulaurier Guirgos. (۲) معد زغلول، الترك، في عالم الفكر، ص ٤٢٣ .

<sup>(</sup>٣) ابن إياس، بدائع، ١ ص ٨٣.

ومع ذلك، فإن تجار المسماليك لم يظهروا في مصر؛ بدليل اللقب الذي كان يطلق عليهم، وهو: خواجة أو الخواجا أو الخواكجية، الذي يقول عنه القلقشندى: إنه يعنى التجار الأجانب<sup>(۱)</sup>، وهو لفظ فارسى بمعنى السيد، وكان معظمهم من الأوربين النصارى أو من اليهود<sup>(۲)</sup>، وإن كان بعضهم من الإيرانيين، فكان التجار الأجانب يأتون بالماليك غالبًا عن طريق البحر؛ حيث يدخلون إلى القاهرة عن طريق ثغرى دمياط والإسكندرية، بينما التجار المسلمون يأتون عن طريق البر، وقد كان سلاطين الأيوبيين، ومن بعدهم سلاطين الماليك يستقبلونهم كما يستقبلون كبار الشخصيات، ويستضيفونهم، ويمنحونهم الخلع والمال الكثير<sup>(۳)</sup>.

ونحن نسمع فى القاهرة عن سوق لبيع الماليك منذ أيام صلاح الدين، وهى خان مسرور، الذى عاش فى أيامه (٤)؛ بحيث كانت فى شهرتها مثل سوق أخرى ظهرت فى أيام سلاطين الماليك وهى خان الخليلى (٥). وربما كان يشرف على هذه الأسواق تجار آخرون يشترون الماليك منهم، ويسمى الواحد: تاجر الماليك، أو معلم تجار الماليك (٦). كذلك وجد تاجر الخاص فى الرقيق، الذى تخصص فى بيعهم، وجمعهم للسلطان فى مصر (٧)، وربما كان يعاونه الدلال الماليك (٨)، الذى يبحث عنهم ويشتريهم من بيت المال؛ بشهادة القضاة (٩). وهذا لابعنى أن الماليك يباعون فى القاهرة وحدها، وإنما يباعون فى أماكن أخرى أيضًا، مثل: الإسكندرية (١٠)، أو فى أسواق البلاد العربية، وبخاصة فى دمشق.

<sup>(</sup>١) صبح الأعشى، ٦ص ١٣ س ١٦، ١٧، ص ٢٩س ١، ص ١٧٢ وأيضًا ١

Ayalon: L. Esclavage du Mamelouke, p. 137.

<sup>(</sup>٣) الخطط، ٣ص ٣٤٨ س ١٧، ١٨، ٢٧١ س ٥.

<sup>(</sup>٤) نفسه، ٣ص ١٤٩.

<sup>(</sup>٥) أنشاها جهاركس الخليلي، في أيام الظاهر برقوق، السلطان المملوكي. نفسه، ٣ص ١٥٢، ٣٠٥.

<sup>(</sup>٦) ابن إياس، ٣ص ٣ س ٢١.

<sup>(</sup>٧) الخطط، ٣ص ٦٩.

<sup>(</sup>٨) ابن شاهين، زيدة كشف المالك، ص ١١٥س ١١

<sup>(</sup>٩) ابن إياس، ٣ص ١٦ س ١١.

<sup>(</sup>۱) انظی (۱) OP. Cit, p. 443.: Heyd

كذلك كان يباع فى هذه الأسواق الرقيق ذكوراً وإنائا، ليس فيقط من السبى أوالاختطاف، ولكن الأب قد يبيع أولاده، أو الأخ أخاه، وإن كنا نستبعد ذلك فى أسواق الرقيق فى بلاد الإسلام. ولدينا وصف من الرحالة الأوربى طافور(۱) "Tafúr"؛ عن سوق الرقيق: فالرقيق ذكوراً وإناثاً يجردون من ثيابهم تمامًا، ثم تطرح على الواحد منهم عباءة، ويعلن عن الثمن، وبعدئذ يخلعون العباءة عنهم، ويدعونهم يسيرون جيئة وذهابًا؛ ليرى الناس أنه ليس بهم عيب جسمانى. ومع ذلك، فكان من الأسيويين أو من غيرهم من يأتى مقبلاً على المخاطرة برغبته، من غير تاجر المماليك؛ ليدخل فى زمرة المماليك.

\* \*

وقد بدأ يظهر نفوذ المماليك في مصر منذ السلطان الكامل الأيوبي؛ الذي كون لنفسه فرقة كبيرة منهم؛ عُرفت باسمه: الكاملية (٢)، وهم الذين أصبحوا للعادل الأصغر [الشاني] من بعده. فلما طمع نجم الدين في ملك أخيم، وكان ذكيًّا، فإنه استطاع أن يستميل مماليك أخيه، وكانوا أعدادًا كبيرة، وبهم تمكن من الاستيلاء على الشام ومصر، حيث نصب نفسه سلطانًا فيهما. إلا أنه لم يعد يثق في مماليك أخيه، وقد خانوا سيدهم، فتخلى عنهم، وقطع أرزاقهم، واعتقلهم (٣).

وفى الوقت ذاته فكر نجم السدين فى تكوين فرقة من المماليك الطارجة؛ جلب معظمهم من فئات الترك المسلمين، المسماة: التركمان، أو التركمانية، وحتى التراكمين<sup>(1)</sup>، أى أنهم ترك مسلمون، يؤمنون بحق بدين الإسلام؛ فقد تمينز إسلامهم بالإيمان، ولم يتعصبوا لديانة أخرى سابقة؛ ولم تظهر لهم زندقة فأصبحوا يؤلفون فى أكثر جيوش المسلمين قطاعًا رئيسيًا فى تكوينه، وعرفوا فيه باسم:

<sup>(</sup>١) رحلة طافور، ترجمة حسن حبشي، القاهرة ١٩٦٨، ص ١٣٤.

<sup>(</sup>٢) السلوك، ١ / ٢ ص ٢٩٦.

<sup>(</sup>۳) نفسه، ۱ / ۲ ص ۳۶۰.

<sup>(</sup>٤) صبح الأعشى، آص ٣٦٧. بتفصيل: Wiet:

La Tourkènie et leTourkmène. Paris, 1880; Ibrahim Kofesogly: A propos du Nom Turkman. Oriens Vol II, Leiden, 1939, p. 146 -150;

بارتولد، الترك، ترجمة عربية من أحمد السيد، ص ١١٢؛ سعد زغلول، الترك أفضل المجتمعات التركية،

«المشارقة»(۱). أما السلاجقة (۲)، وهم أصلاً من التركمان، فانهم جلبوا منهم أعدادًا كبيرة. فيقول المؤرخ ابن تغرى بردى ـ أبو المحاسن ـ إن نجم الدين أيوب، هو الذى أنشأ المماليك الترك في مصر (۳)، وإنهم زادوا في عهده زيادة هائلة عن أي عاليك آخرين، بحيث كونوا في جيشه أميز جنده. فهو فعل مافعله المعتصم العباسي من قبل؛ حينما جعلهم أكثر جنده، وأسقط العرب من الديوان (٤).

ومع ذلك؛ فإن التركمان لم يكونوا في أي وقت تركّا خلصاء (٥)، وإنما اختلطوا بشعوب المناطق التي نزحوا إليها في جنوب بلاد الروس؛ حيث عرفوا لهم باسم: التبرك «Tork»؛ وذلك حينما استقروا حيول نهر الفيولجا، الذي سماه العرب: إتل (٦)، وربما تسميته على اسم ملينة خزرية، وجدت في المناطق القوقارية التي سماها العرب: القبع أو القبق (٧)، الممتدة من بحر قزوين إلى البحر الأسود. في هذه المناطق يذكر الجغرافي ياقوت أن فيها اثنين وسبعين لسانا، لايعرف كل لسان لغة صاحبه، مما يدل على كثرة الشعوب فيها.

كذلك اشتهر التركمان في هذه النواحي بأسماء أخرى منها: بلاد القفْجَاق، أو القبَجْاق، أو القبجاق، أو الخفجاق<sup>(٨)</sup>، أو بدشت القبيجاق، ودشت كلمة روسية تعنى الصحراء، أو ببلاد البُشنق أو البشناق<sup>(٩)</sup>، أو ببلاد البجناك أو البجنك<sup>(١٠)</sup>؛ ولكن المؤرخين البيزنطيين لايعتبرون البجناك «Pechengs»، من

<sup>(</sup>۱) انظر، قبله.

<sup>(</sup>۲) مروج، ۳س ۳۲۵.

<sup>(</sup>٣) أنظر . قبله .

<sup>(</sup>٤) مورد اللطافة، ص ٣٢.

<sup>(</sup>٥) معجم البلدان، ٢ص ٣٧٨ ـ ٣٧٩؛ انظر،

Ency de L'isl, (art Turks) T4, p. 947 sqq.

<sup>(</sup>٦) معجم البلدان، ١ص ٢٠١، ١٠٤.

<sup>(</sup>۷) نفسه، کاص ۲۷ ـ ۲۸.

<sup>(</sup>٨) العمرى، المصطلح الشريف، القاهرة ١٩٣١ ـ ١٩٣٣، ص ٤٢.

<sup>(</sup>٩) صبح الأعشى، ٤ص ٤٥٨. عن هذه التسميات، أيضاً: انظر. تلفيق الاخبار، وتلقيح الأثبار، ط أو ربتورج، المجلد الأول، ص ٩٠.

ر (باروج) الزمان (حــوالي ١٥١٤هـ / ١١٢٠م)؛ من أبواب الصير والترك والهند، منتخبة من كستاب طبائع لحيوان، تحقيق Minorsky، ص ٢٠ ـ ٢١؛

عنصر الترك، وسموهم أيضاً: باتزيناك "Patzinak" (1)، وإنما اعتبروهم من سلالة الشيطان، بينما المسلمون يرون أنهم ترك (٢) مثل غيرهم، ربما لأن البجناك حاربوا الجميع في هذه النواحي بمن فيسهم البيزنطيون والجورجين، الذين سمى العرب بلادهم الكرج (٣). وعلى كل حال؛ فإن التركمان بأصولهم المتعددة اعتبروا محاربون أشداء، ولعل ظروف معيشتهم السيئة في مواطنهم؛ هي التي جعلتهم يعملون كجند مرتزقة في أي مكان، حيث برز استخدامهم بكشرة في عمالك الصالح الأيوبين وإمارتهم، وبخاصة في السلطنة الأيوبية في مصر في عهد الملك الصالح نجم الدين أيوب.

فبنى نجم الدين لماليكه الطازجة قلعة خاصة بهم؛ لتكون معسكراً دثماً لهم على ساحل النيل قسبالة الفسطاط في سنة ونصف، اشتهرت باسم: قلعة الروضة (٤)، أو المقياس أو الجزيرة أو الجيزة أو السصالحية، أو حتى ألحصن؛ لأن أحمد بن طولون والى مسصر كان قد بنى بها حصنًا في ٢٦٣هـ / ٢٨٦م، وأنشأ دار صناعة لبناء السفن؛ فسموا بالمماليك البحرية (٥)؛ بسبب سكناهم قلعة الروضة، والمقسود بالبحر النيل، أو ربما لأنهم كمماليك جاءوا مع التجار عن طريق البحر (٢)، وليس عن طريق البر؛ كما نسبوا إلى السلطان الملك المسالح فعرفوا: بالمماليك الصالحية (٧)، أو بالاسمين معًا: الصالحية البحرية. كذلك أنشأ لهم نجم الدين معسكراً في طريق مصر الشام، على طرف الصحراء عرف باسمه: الصالحية (٨).

\* \*

 <sup>(</sup>١) بورفيروجينيتوس، كتاب الإدارة De Administralo، ترجمة مع التصرف من عمران، بيروت ١٩٨٠، ص ٥٣ ومابعدها.

<sup>(</sup>٢) معجّم البلدان، ٢ص ٣٧٨ س ١٧ ـ ١٨، ٥ص ٤٠٩ ومابعدها؛ وقبله.

<sup>(</sup>٣) نفسه، ۷ ص ۲۳۰ ، ۲۳۱.

<sup>(</sup>٥) السلوك، ١ / ٢ ص ٣٤١. وبتفصيل:

Ency of LIsl, (art al - Bahriyya), 2ed, tl, pp. 944 - 5'
Ayalon: Le Régiment Bahriyya dans l'armée Mamelouke. R. B. I, 1952, pp. 133 - 41
۲ ، ۱۹۲۷ مصل الرب تاريخ الترك، ط. ۱۹۲۱، ٩ص ۱۹۱ (أوردها: الشيال، مسمر الإسلامية، ۱۹۲۷).

<sup>(</sup>٧) الخطط، ٢ص ٢١٦، ٢١٧س ٨.

<sup>(</sup>٨) السلوك، ١ / ٢ ص ٢٤٢.

ومن اليقين يُعتبر نجم الدين أيوب أول سلطان في مصر خطم تربية المماليك، حتى يؤهلوا لأعلى المناصب في الدولة، وإن تطورت تربيتهم بعد ذلك في عهد دولة سلاطين المماليك تطوراً كبيراً؛ بحيث أصبحت من نظم دولتهم. فينسب المؤرخون إليه أنه اقتنى من المماليك الف مملوك أو ثمانمائة (١)، وأنه أسكنهم في خطعة الروضة التي أصبحت لكثرة عددهم فيها أشبه بحى كبير؛ كما نسب إليه أنه أعطى مماليكه الإمريات (٢)، أي تدرج المماليك في الرتب العسكرية، كما رتب لهم الألقاب.

ومن المؤكد أيضًا أن مماليك نجم الدين كانوا يربون وهم صغار السن، فسموا الترابً<sup>(۲)</sup>، أو غلمانًا<sup>(3)</sup>، أى مماليك فرسًانا، ويقوم على تعليمهم الطواشى<sup>(۵)</sup>، وهو الآخر من المماليك؛ بمعنى الآخ الكبير. ولكن الإشراف العام على معسكرهم كان لقدم المماليك<sup>(۱)</sup>، أو الأمير جمدار وهو برتبة أمير، وله هيبة كبيرة عليهم. فكانوا أشبه بصبيان أو غلمان الحجر<sup>(۷)</sup>، أو صبيان الخاص، الذين كانوا يربون في الحجر في القصر الفاطمي، وإن كان هؤلاء من أولاد الناس «المصبريين»، وليسوا من المماليك، أو أشبه بالمماليك الأجلاب أو الجلبان أو المشتراوات<sup>(۸)</sup>، بمعنى جلبهم أو شرائهم، في وقت دولة ملاطبن المماليك؛ حيث كانوا يتعلمون في المدارس

<sup>(</sup>۱) نفسه، ۱ / ۲ ص ۳٤۱.

<sup>(</sup>۲) نفسه، ۱ / ۲ ص ۳٤٠.

<sup>(</sup>٣) نفسه، ۱ / ۲ ص ۲۷۵. مفردها ترابي.

<sup>(</sup>٤) أنظر. Beheiry: OP. Cit, p. 49, 76.

<sup>(</sup>٥) هي كلمة تركية مفردة وجمع، أصلها طابوشي، ولعلها بمعنى الطاووس للتعبير عن الرجل الجميل. عنها عنصا :

Ency del L'Isl, (art Tawâshí) t4, p. 740; Dozy : Suppl, 2, p. 67; El - Beheiry: Op. Cit, p.49, 76.

<sup>(</sup>٦) صبح، ١ص ١٧٣؛ السلوك ١ / ٢ ص ٣٧٠، كان يطلق عليه ايضاً: امير جاندار. أنظر: P. 69 وجان تعنى الآخ، ودار بمسعن بمسك؛ فالمقصسود هو الأميسر المسك بالروح، أي أنه يقسل من يأمر المسلطان به. بتفصيل: Dozy: Suppl, I., 168; Ency de L'Isl, (art Jandâr) tl, p. 1043 ، ماجد، نظم الممالك، ٢ ص ٤٨ ـ ٤٩ وهامش

<sup>(</sup>٧) الخطط، ٢ص ٣٠٩ .. ١٣١١ انظر. ماجد، نظم الفاطمين ــ الجزء الاول.

 <sup>(</sup>٨) عن هذه التسميات: ابن شاهين، وبدة، ص ٢١١١ وبتضصيل وهوامش: ماجد، نظم المسماليك، الجزء الأول.

الحربية، التى سميت بالأطباق ومفردها طبق. ولايعنى هذا أن جميع المماليك كانوا يذهبون للتعليم، بل منهم من كان يلحق مباشرة بخدمة السلطان.

فكان أهم شيء يتعلمه المملوك الفروسية (١)، التي لدينا عنها مولفات من كبار شيوخ أساتذة الفروسية، في وقت دولة سلاطين الماليك، وهي مكتوبة بالعربية، ومصحوبة برسومات حية ورائعة، ومعظمها لايزال يوجد مخطوطا(٢). ولاشك أن أساس علم الفروسية هو الفرس، الذي اعتبر عربي الأصل؛ لأنه قيل: إن إسماعيل وإليه ينتسب العرب هو أول من ذلله (٣)؛ كما أن الفروسية اعتبرت من السنة النبوية، فينسب إلى النبي أنه مدح الخيل (٤). كذلك توافرت لخيول المماليك معداتها في الركاب خاناه (٥) بالقلعة، وهي مختلفة الأسماء والألوان، ومنها مايدهش لجمالها ومتانتها وثمنها الغالي، وقد يوجد بها من الذهب والفضة مايكفي لسك العملة (٢)، وأصبحت لها أسواقها المتخصصة بالقاهرة مثل: سوق اللجميين، وسوق المهمازين (٧).

Ency of Isl, (art Furúsiyya) 2 ed, t2, p. 951. : بتفصيل) بناهميل

<sup>(</sup>۲) مثل: كتاب الفروسية، لنجم الدين حسن الرماح \_ المعروف بالأحدب، والملقب بالأستاذ (ت ١٩٥هـ / ١٢٦٣م)، وهو مخطوط في المكتبة الأهلية (B.N)، برقم 2825، ويوجد في ميكروفيلم بمعهد المخطوطات العربية، برقم ٣٨ فروسية، لبكتوت الرماح (ت العربية، برقم ٣٨ فروسية، لبكتوت الرماح (ت ١٣١٨م / ١٣١١م)، وهو مخطوط في (B.N)، برقم 2828، ومصور في معهد المخطوطات العربية؛ برقم ٥٠ مصادر عامة، وغاية المقصود في العلم والعمل بالبنود، لمحمد بن لاجين المعروف بالطرابلسي، وهومخطوط في (B.N)، برقم 2827

<sup>(</sup>٣) بتفصيل. نبيل، الخيل، القاهرة ١٩٧٦.

<sup>(</sup>٤) صبح الأعشى، ٤ص ١١٤ زبدة، ص ١٥٤.

<sup>(</sup>٥) صبح الأعشى، ٤ص ٢١٢؛ انظر. ماجد، نظم الماليك، ٢ص ٢٨.

<sup>(</sup>١) صبح الأعشى، ٣ص ٤٦٣.

<sup>(</sup>٧) الخطط، ٣ص ١٥٨، ١٥٩، فنذكر من أنواع معدات الخيل: القرابيس، ومفردها قربوس، وهمي مقدمة السرج وخلفه، واللحم ومفردها لجام، والسيور وهي من الجلد، والركاب الحديد الذي هو من اختراع المهلب ابن أبي صفرة (ت ٨٥٣ / ٢٠٧م)، بعد أن كان من الخسب، والكنابيش ومفردها كنبوش، ويوضع على رأس الخيل، والمهماز وهو الله من حديد تكون في رجل الراكب فوق كعبه، والزنار، وهو مايوجد في أسفل السرج، والعبي حمع عباءة، وهي البراذع، وغير ذلك. عنها: صبح الأعشى، ٣ص ٢٠٤ انظر، ماجد، نظم المماليك، الجزء الثاني على الخصوص. أنظر Doxy في قاموسه بجزئيه: Supplement

ولم تكن الفروسية عند المماليك بالشجاعة فقط، أو المهارة في ركوب الخيل والجرى بها بسـرج أو من غير سرج، أو القتال من على ظهـورها، وإنما كانت لها قوانينها العلمية وفنونها(١)، نتيجة للممارسة الحقيقية، والتدريب المستمر لها، وخاصة أنها تعنى لهم التفوق على الرغم من عقدة الرق، والحماية للوطن الذي على أرضه يعيشون، ولاسيما أن من شرب ماء النيل يُنسى الغريب وطنه، وحماية دين الإسلام على الخصوص. فكان أساس تعلم الفروسية، ما عرف اصطلاحًا بالناورد(٢)، وجمعها الناوردات، ومنها الناورد الصغير والكبيسر، أو ما كان يطلق عليه (٣) أيضًا بند، وجمعها بنود، ومن مظاهرها: المنازلة وهي المبارزة؛ حيث يكون الضرب على الأطراف والوجه وليس على الحديد، والمطاردة ولها ستة عشر وجهاً، وهي: المفارقة، والمقابلة، والملاصقة، والمضايقة، على حسب المسافعة، التي قد تصل أحياناً إلى شبر واحد، فيكون هدف الفارس وضع رجله في سرج خصمه حتى يسقط، أو قطع لجام فرسه، فإذا وقع، ينتظره حتى يتدلى، ويلحق به قبل أن يستوى، فيصرعه هو ودابته، أو بالكسرات التي تكون دقيقة وشديدة، بالنقل خلفه وقدامه، وعن يمينه ويساره وشماله. مستقيمًا أو معوجًا، حتى يوقع به؛ فإذا تلامس فعليه أن يستعمل كل أسلحته، أما إذا انقطع سرج الفارس نفسه أو لجامه أو ركابه؛ فيإنه يدهش خصمه بأي شيء، ولو برميه بحمجر، وإذا مما خرج له فارسان أو أكثر فيستعمل الحيل والعقبل؛ فيحمل على أدناهما بأسرع مايمكن، ويرجع للآخر، ويستجاز الهرب أحيانًا.

كذلك على المملوك أن يستخدم سلاحه بمهارة، وبخاصة سيفه في القتال، أو اللعب به (٤)، فهدو أفضل الآلات الحربية وأجلها عنده، وشبهه بالأسد بين الوحوش، والفرس بين الدواب، فيتعلم الطعن به في حائط طين ناعم، وقد يصل التدريب بسيفه الى ألف طعنة (٥)، فبه يكسر سيف عدوه ويهشم بيضته \_ خوذته \_

<sup>(</sup>١) محسمد بن منكلي، التدبيرات السلطانية في سياسة الصنائع الحبربية. مخطوط بجامعة القاهرة، برقم ٢٦٣٣٨١

<sup>(</sup>٢) عن هذه اللفظة: . Dozy: Suppl, 2.p. 638

<sup>(</sup>٣) حسن الرماح، مخطوط برقم:,2825; وانظر. قسله، مخطوط اس لاجين العلم والعسمل بالبنود، انظر.

<sup>(</sup>٤) السلوك، ١ / ٣ ص ٨٨٦.

<sup>(</sup>٥) إبن إياس، ٣ص ١٣ س ١.

وجميع سلاحه، ويكون ضروريًّا في التلاقي والتخلص، ويضع سيفه عادة في سرجـه عند ركبته اليـمني. ويلى السيف الرمح، ويقـارن به، ويطلق عليه الرمح المبارك، وهو أنواع منه: الرماح العسكرية وتسمى الموكبية، والرماح الطوال، وسنانها قــد تكون رومانيــة أو حجازية، وتكون الرمــاح برأس أو برأسين، وغلى شكل زهورات غالبًا، فيسمسكه الفارس بالسيد اليسسرى، أما اليد اليسمني فتأخذ بالعنان، وقد ينقله من يد إلى يد، ويضعه تحت الإبط، أو على الكتف، فكان للرمح متخصصون في تعليمه سموا: معلمي الرمح، ويراسهم معلم المعلمين(١)؛ مما يؤكد أهمية السرمح كسلاح عند المملوك. ويكون التعامل بالرمح عن طريق الطعان(٢)، وله اثنتا عشرة نقلة، واثنتا عشرة طعنة، وأساسه ضرب رمح عدوه إلى فوق ليجرده منه، وهذه الطريقة في استعماله كانت تستخدم من أيام الفراعنة. ومن أسلحة المملوك الأخرى: الأعمدة، ومفردها عمود (٣)، ويهشم به سيف عدوه أو رمحه أوخوذته، وقد يوازي الرمح ويقارن بالسيف، ويستعمل معه عادة الخنجر. ويلى العمود السيف والرمح. والدبابيس(٤)، ومفردها دبوس، وهو عمود له رأس واحدة أو رأسان من الحديد؛ ومنها نوع دبوس الرش، وتوضع فيه النيران. والحراب، ومفردها حربة<sup>(ه)</sup>، وتستخدم في شكل ثمــان وخمسين حركة. والمزاريق ومُفردها مزراق (٦)، ورأسه تكون أغلّظ من أطرافه. والنُشاب ومنفردها نشابة (٧)، وهي سهام خشبية صغيرة، ذات نصول مثلثة الأركان. والقسيّ، ومفردها القوس(٨)، وأهمها قوس الركاب التي تشد من ركاب الخيل، وتتكون من عمود له مفتاح، والسهم يوضع في القضيب، ويرمى به الفارس على الأهداف الثابتة والمتحركة، وغير ذلك.

<sup>(</sup>۱) نفسه، ۲ص ٤١ س ٨، ٣ص ٣س ٥٠.

<sup>(</sup>٢) الخطيط، ٣ص ١٨١ س ١١ ومابعدها.

<sup>(</sup>٣) حس الرماح، الفروسية، مخطوط برقم 2825 (B.N)، ورقة ٣٣.

<sup>(</sup>٤) صبح الأعشى، ٢ص ١٤٢؛ السلوك ١ / ٣ ص ٨٨٦ س ٩؛ انظر . 123 علي المارك ا

<sup>(</sup>٥) انظر حس الرماح، انظر . Suppl, I,p. 264

<sup>(</sup>٦) حسين الرماح، ورقة ٨٤.

<sup>(</sup>٧) الحطط، ٢ص ٢٦٨ س ٢٤ ـ ٢٠؛ انظر ، ماجد، نظم المماليك، ١ص ١٦٨، ٢ ص ٢٠.

<sup>(</sup>٨) عن وصفها، أنظر. الخطط، ٢ص ٢٦٨؛ ابن هديل، كتاب الغرسان وشعار الشجعان، تحقيق عبدالغني، ص ٢١١؛ انظر ماجد، نظم المماليك، ١ص ٢١٨، و Suppl. 2, p. 418.:Dozy

فكان الماليك يقيمون مباريات الفروسية بعضور السلطان الأيوبي؛ الذي أقام لها ميدانًا خاصًا (١) تنصب فيه أحيانًا خيمة كبيرة له «دهليزًا»، وخيامًا أخرى للاستراحة (١٠). ولعل أهم رياضة كان يجارسها المماليك؛ هي لعبة الكرة من على ظهور الخيل، وكان نجم الدين مغرمًا بلعبها، ويكون ضربها بالصولجان (١٠)، وهي العبصا، وتعرف هذه اللعبة حاليا باسم: البولو «Polo»، والصولجان يعنى المضرب، وكان أول من لعبها في مصر ابن طولون (١٤)؛ كما نسب للرشيد لعبها من قبل (٥). كذلك انتشرت بين المماليك لعبة أخرى اسمها: القبق، أو ماسمي القباق، أو رمى القبق أيضًا (١)، ولها صور في الكتب المملوكية (١٠)، والقبق هو اسم تركى الرماية، وتكون من ذهب أو فضة، ويوضع فيها طير مثل الحمام، ويرمونها بالنشاب، وهي السهام، من على ظهور الخيل؛ وقد خصص في أيام دولة سلاطين المملوكية اللعب بالرماح والمطاردة بها (١). ويقول الجاحظ: إنه لايوجد مثل التركى في ركوب الخيل، ورميه السهام أو الحراب من على ظهورها، فإنه يصيب أي شيء حتى العصفور (٩) فالفروسية عند المماليك اعتبرت محك الرجولة والإقدام،

<sup>(</sup>١) أنظر. قبله

<sup>(</sup>۲) الخطط، ٣ص ١٥١ س ١١٤ ١٨٣ س ١١

 <sup>(</sup>٣) عرفت باسماء فارسية مستعددة، مثل: الصوالجة. (الصوالج)، والجوكسان. بتفصيل. صبح الأعشى، هسر ١٤٥٨ انظر. Suppl, I. 30, 235. Dozy

<sup>(</sup>٤) الخطع ، ١ص ٣١٣.

<sup>(</sup>٥) السلوك، ١ / ١ ص ١٦ س ٣.

 <sup>(</sup>٦) تقصیل نقسه ۲ / ۲ ص ۱۹۸ ، ۱۹۹ وهامش (۱)؛ الخطط، ۲ص ۱۸۰ س ۱۸ ومابعدها، ۱۸۱ می ۱۸ اص ۱۸۰ می المحدین الم

Abd ar - Ráziq (۷) انظر (۷)

Deux Jeux Sportifs en Egypte au temps de Mamlúks. Islamologique, Cf.

<sup>(</sup>٨) السلوك ١ / ٢ ص ٣٧٧.

<sup>(</sup>۹) المسعودي، مروج، ٣٥٣ س٣٥٦.

ولاسيما أنهم كانوا يختلفون عن بقية سكان مصر بميزاتهم الجسدية، وبطابعهم العسكرى الصرف؛ فكانوا جسميعًا ذوى قامة مديدة، وبنية شديدة، وتقاطيع خلقتهم متناسقة (١).

ويبدو أن إعتاق المملوك كان يتم بعد انتهائه من دراسته العسكرية، ويكون بالجملة، ويقام له احتفال كبيسر يحضره السلطان والأمراء؛ بمنحه شهادة تسمى: إعتاق أو عتاقة، ويسلم للمملوك سلاحًا وفرسًا، ولباسًا خاصًا «قماشًا» وإقطاعًا يبقى له مدى الحياة، وغلمانًا لخدمته (٢)؛ وحينئذ يسمى عتيقًا أو معتوقًا، وجمعها معاتيق؛ أو مستخرّجا (٣)، أى موظفًا فى الدولة، ويصبح السلطان أستاذه (٤)؛ أما رفاقه المتخرجون معه، فيسمون خشداشية، ومفردها خُشداش (٥).

وقد كان من المفروض أن المملوك لا يحصل على مرتبة الإمارة إلا بعد أن ينتقل من مربتة إلى مرتبة؛ حيث يميز من مرايتها من مراتبها في وقت الأيوبيين أمير مقدم ألف<sup>(1)</sup>، بمعنى أنه يقود ألفًا من العسكر، وأمير طبلخاناه، ويسقود أربعين من العسكر<sup>(۷)</sup>. فلا يلى الواحد منهم الإمارة إلا وقد تهذبت أخلاقه، وكشرت آدابه، وامتزج بروح الإسلام، وبرع في الفنون الحربية، فقد تميز أمراء المماليك بالتربية العالية لأفرادها.

وقد كانت لغة المماليك هي اللغة التركية (٨) \_ وهي لغة عملوءة بالفارسية والعربية \_حتى ولو لم يكونوا تركًا. ومع ذلك فإنه في زمن الأيوبيين، ثم في

<sup>(</sup>۱) ابن تغری بردی، منتخبات، ۲ س ۲۴ س ۳۳ س ۲۳ س ۲۰

<sup>(</sup>۲) ابن إياس، ۳ ص ٦٨.

<sup>(</sup>٣) نفسه؛ انظر . Dozy: Suppl I, P. 360

<sup>(</sup>٤) نفسه، ۱ ص ۱۵۱ س ۱۲، ۱۷، ۲۱۹ س ۱٤.

<sup>(</sup>٥) مشلاً: ابن إياس، ١ ص ١١١٤ حبوادث، ص ٣٢٣ س ٢٠. هي كلمة مبعربة عن اللفظ الفيارسي: خواجه تاش، أي زميل الخلمة. وهي الخشداشية، أو الحبجداشية، أو خشداشية، وانفرد خشداش. أنظر: Steingass: Pers; Ency Diet CF السلوك، ٢ ص ٣٨٩ ـ ٣٨٩ وملاحظة(٣)

<sup>. (</sup>٦) مفرج الكروب، ٣ص ١١١٧ انظر.

El - Beheiry Op. Cit, P. 14.

<sup>(</sup>٧) صبح الأعشى، ٤ ص ١٥، ١٩، ١٠، ١٤٠ انظر. . 14 Beheiry: Op. Cit, p 24.

<sup>(</sup>۸) زېلة، ص ۹۹.

دولة سلاطين المماليك من بعدهم، كمان تعليمهم العربية إجباريًا ؛ حسى أن كثيرًا منهم أتقن العربية، وأصبح فصميح الملسان بها، وله مسائل في الفقه عمويصة، يرجع له فيها العلماء(١).

• •

ولكن انتقال سلطة الحكم في مصر إلى المماليك، نُسب على الخصوص إلى شجرة الدر؛ حينما أتيحت الفرصة قوية للمماليك بالتدخل في الحكم، لما جاءت مصر الحملة الصليبية السابعة، ومات السلطان نجم الدين في المنصورة، وهو يترقب نتائجها، فجمعت شجرة الدر مماليكه، وأغلبهم من التركمان، وتكتموا خبر موته. ولما قتل قائد الجيش المملوكي فخر الدين بن شيخ الشيوخ (٢) في أثناء قتالهم، فإن شجرة الدر كفلت قيادته الجيش إلى أبرز المماليك البحرية، وهو الأمير بيبرس (٣)، الذي اسمه يعني الفهد، ولمد في بلاد القفجاق في عام ١٢٣٠ / ١٢٣٣م، وبيع للملك الصالح بأربعين دينارًا، (أو عشرين جنيها) فقط؛ ولأنه كان مجروحًا عند المملك الصالح بأربعين دينارًا، (أو عشرين جنيها) فقط؛ ولأنه كان مجروحًا عند العين، ولان سبيم البيدكين بندقداليه الذي عمل في خدمة الملك الصالح وهو مهارته في رمى البندق، من البندقية؛ كما ذكرنا قبلاً. وكان بيبرس يمتاز بالذكاء مهارته في رمى البندق، من البندقية؛ كما ذكرنا قبلاً. وكان بيبرس يمتاز بالذكاء والفروسية، وتهذرب على قتال أعداء المسلمين؛ فكان تعيينه في قيادة الجيش والفروسية، وتهذرب على قتال أعداء المسلمين؛ فكان تعيينه في قيادة الجيش الأيوبية الحربية بالفعل في يد المماليك.

وفى الوقت ذاته أرسلت شجرة الدر إلى مقدّم المماليك البحرية ـ وله لقب الجمدار أيضًا واسمه فارس الدين أقطاى (أو أقطيا) الصالحى، نسبة إلى أستاذه الملك الصالح وكان قد اشتراه بألف دينار؛ ليدعو توران شاه ولى العهد من بلاد الجزيرة إذ كان خليل ابن شجرة الدر قد توفى وهو صغير، كما ذكرنا.

<sup>(</sup>١) إبن إياس، ٢ص ٣٤، ١٣٥ انظر. ماجد، نظم الماليك، اص ١٩.

<sup>(</sup>٢) أنظر، قبله.

<sup>(</sup>٣) صبح الأعشى، ٢ص ١٤٥، ص ١٤٥، السلوك، ١ص ١٣٧ س ١ ـ ١٤ انظر. جمال سرور، بيبرس، ١٤٠ صبح الأعشى، ٢ص ١٤٠، وقبله.

كذلك مملوكا ثالثا، وهو عز الدين أيبك \_ بمعنى الأمير القمر \_ الجاشنكير الصالحى (١)، أى من كانت وظيفته تذوق الطعام قبل أن يتناوله السلطان، وكان مع الملك الصالح فى بلاد الجزيرة قبل مجيئه مصر، وله جماعه خاصة من المماليك الخوارزمية، التى هربت من أيام المغول، وتزعمهم مملوك منهم وهو قطز؛ وكان أخلص مماليكه، وعرف أيبك ومملوكه قطز بجرأنهما فى القتال، وقد أصبحا اليد اليمنى لشجرة الدر فى كل قراراتها.

ولما وصل توران شاه إلى مصر، الذى لقسب بالسلطان الملك المعظم، وهزم الفرنسيين هزيمة ساحيقة في فارسكور؛ فإنه مع نجاحه الكبيسر؛ إلا أن تصرفه نحو عاليك أبيه؛ حدد لمن سستئول السلطة والسيطرة في مصر، ستكون للأيوبيين الأكراد، أم لطبقة المماليك التركمان. وعلى كل حال، كان توران شاه، يقدّر لهذا الصراع مقداره، بحيث كان قد حضر ومعه الأكراد من بني جنسه، مع أن أباه كان قد ترك له وصية ولدينا نصها(٢)؛ نصحه فيها بضرورة الاستماع إلى نصائح شجرة الدر زوجته، واستمالة قلوب عاليك أبيه.

ففى أول يوم وصوله إلى مصر، عمد إلى أن يقاوم سلطة المماليك التركمان المتزايدة فى الدولة. فمثلا تنكر لفارس الدين أقطاى الجمدار، وهو مقدم المماليك البحرية، الذى أرسلته شعرة الدر لاستدعائه من بلاد الجنزيرة، فأبعده عن مجالسه، وكان يضرب برءوس الشمع المشتعل حتى تتقطع، ويقول: هكذا سأفعل بالبحرية (٣)، ويضرب بشمعة شمعة، بعد أن يسميها باسم: المملوك.

<sup>(</sup>۱) صبح الأعشى، ٤ص ٢١، ٥ ص ٤٤٠ Corpus, I, P. 2 (٤٦٠) انظر. نظم المماليك، ٢ ص ٤٩. كلمة والجاشنكير؟؛ مكونمة من كلمة جاشى ومعناها ذوق؛ واكيسرا ومعناها المتناول. أما أيبك، فهى كلمة تركية عمنى القمر السلوك، ١ / ٢ ص ٣٦٨ وهامش.

Qutremère: Htst des Sultans Mamlouks Paris, I, p. t, no. 2, .

 <sup>(</sup>۲) أنظر تنفصيل عنها في رسالة محمد محمد أمين، نقالاً عن النويرى في نهاية الأرب . . رسالة ماجستير الملك الصالح نجم الدين أيوب، صفحات ٢٢٩ ـ ٢٤٩ .

<sup>(</sup>٣) النجوم، ٦ ص ٣٧١.

ومع ذلك؛ فإن المماليك البحرية لم يثوروا عليه؛ إلا حينما تجرأ على شجرة الدر، وكانت هي التي رفعتهم إلى أعلى مراتب الدولة بعد موت روجها، فأخذ يحاسبها على مال أبيه، ويطالبها به، وبالجواهر عندها(١). فقرر المماليك البحرية قتله بفارسكور، وقيل: إن شجرة الدر نفسها، أمرتهم بذلك. فدبرت مؤامرة لقتله في المأدبة التي أقسيمت احتمالًا بالنصر على الفرنسيين، في ليلة الإثنين ١٩ من المحسرم سنة ١٤٨هـ / ٢٣ أبريل ١٢٥٠م (٢)؛ حيث وصف الفارس الفرنسي جو انفيل (Joinville) (٣) قبتله؛ بلغبته الفرنسية الدارجة، بما يتفق مع المصادر الإسلامية. ولما رأى توران شاه السيوف تلمع أمام عينيه حاول الهرب، فعاجله بيبرس بضربة سيف قطعت أصابعه، فأسرع إلى البرج الخشبي الذي نصب بفارسكور، والدماء تنزف من أصابعه؛ فأشعل المماليك النيران في البرج وأحرقوه، ومع أن النار اشتعلت بجسده؛ فسإنه رمي بنفسه في النيل، وهو يقول: لاتقتلوني، ولا أريد ملكًا. ولكن النُشاب، وهي السهام عاجلته، وسبح بعض البحرية وراءه، بما فيهم بيبرس قـائد الجيش، وقطُّعوه بالسيف؛ حتى مات جريحًـا حريقًا غريقًا. فأخرج أقطاى قلبه، وقدَّمه لملك فرنسا، الذي لم يكن غادر المنصورة بعد، حيث كان توران شاه قد أساء إليه بعد أسره، وبذلك انتهى حكم توران شاه، الذي لم يتم غير شهرين.

عندئذ وجد موقف سياسى دقيق؛ إذ وجد عدة أشخاص من كبار المماليك الترك أو طائفة البحرية، كل منهم يطمع فى حكم مصر، وهم: بيبرس قائد الجيش، وفارس الدين أقطاى الجمدار مقدم المماليك البحرية، وعز الدين أيبك الجاشنكير، الذى كان قد حاز على مايظهر على قلب شجرة الدر. فكان خوف كل واحد من هؤلاء الطامحين من الأخر؛ ما جعلهم يتفقون على سلطنة شجرة

<sup>(</sup>١) ابن حبيب، درة الاسلاك في دولة الاتراك، مخطوط، ورقات ٥ ١\_ ٥ب.

<sup>(</sup>٢) نفسه، وقيل في ٢ من صفر سنة ٦٤٨هـ / ٢ مايو ١٢٥٠م.

<sup>(</sup>٣) أنظر Joinville: Op. Cit, Lxix. cf

الدر. فاجتمعوا في خيمة «دهليز» سلطاني، وحلفوا لها، حيث أخبرها أيبك باختيارها ملكة على مصر؛ فأعجبها ذلك بملاحظة المقريزي<sup>(۱)</sup>، كما حلف لها الأجناد وهم ليسوا من المماليك، وإنما من الشعب المصرى، بما يدل على موافقة الجميع في أن تكون شجرة الدر ملكة عليهم. وفي الوقت نفسه تقرر أن يكون عز الدين أيبك مدبراً للمملكة، وأتابكاً للعسكر وهم الأجناد المصريون، وتكون شجرة الدر وحدها صاحبة القرار بتوقيع «العلامات السلطانية» (۲).

ولكى تبقى شجرة الدر على سلطانها، اعتمدت كلية على المماليك البحرية من دون المماليك الآخرين؛ إذ هى الأخرى كانت مثلهم من رقيق الترك؛ بحيث زادت قبضتهم على المملكة. وبالفعل، فإن عز الدين أيبك كان لايتصرف فى أى أمر إلا بعد مشورتها، فكانت توقع على المراسم بعلامتها السلطانية «والدة خليل». وقد نسبت شهرة الدر نفسها إلى الخليفة العباسى المستعصم؛ فأصبحت تلقب بالمستعصمية، ملكة المسلمين ويدعى لها على منابر مصر بعد الدعاء للخليفة بالقابها النسائية فيقال (٣): واحفظ اللهم الجهة الصالحية، ملكة المسلمين، عصمة الدين والدنيا، ذات الحجاب الجميل، والستر الجليل، والدة المرحوم خليل، وزوجة الملك الصالح نجم الدين، وغير ذلك من الصيغ المتشابهة أو المختصرة. كذلك نقش اسمها على الدينار والدرهم (٤)، ويوجد دينار وحيد بالنقشين بألقاب الخليفة العباسى المستعصم معها، محفوظاً فى المتحف البريطانى "B.M" بلندن بتاريخ العباسى المستعصم معها، محفوظاً فى المتحف البريطانى "B.M" بلندن بتاريخ العباسى المستعصم معها، محفوظاً فى المتحف البريطانى "B.M" بلندن بتاريخ

<sup>(</sup>۱) السلوك، ۱ / ۲ ص ۳٦٢.

<sup>(</sup>۲) نفسه .

Lane - Poole: A History, of of Egypt, p. 225. . نفسه؛ انظر (٣)

<sup>(</sup>٤) انظر: Lane - Poole: Calalogue, iv, 136 يذكر هريدى في فهرست حطط مصرفي ,2 / Ann. Isl, xx / 2 انظر: 136 انظر: 136 Lane - Poole: Calalogue, iv, 136 برحد تفاصيل عن سكة شجرة الدر ونقشها.

وعلى ما يظهر لم يجد حكم امرأة في مصر معارضة من المصريين، ولاسيما امرأة قوية الشخصية مثلها، فهي وصفت بأنها صعبة الخلق، قوية البأس<sup>(۱)</sup>. بل وبعض المؤرخين ممثل السيوطي يقول صراحة: إن المصريين هم الذين ولوها، وقاتلوا توران شاه، الملقب بالمعظم من قبل، وقتل من المصريين طائفة كبيرة؛ بسبب ذلك. كذلك نصوص أخرى تذكر أنه ولاها أعيان الدولة، وأهل المشورة في البلاد. وهم العلماء أهل الحل والعقد؛ لتكون ملكة على مصر<sup>(۲)</sup>. فما من شك أن شجرة الدر قد أصبحت مصرية بحكم الإقامة في مصر؛ وأن المصريين أحبوها وأحبتهم، وعلى كل حال، هذا يدل على حيوية الرأى العام في مصر وإيجابيته في أحداث بلده الهامة.

فالمصريون كان لاضير عليهم من أن تحكمهم امرأة، وهم الذين تعودوا على أن يروا النساء بجانب الرجال في الملك طوال زمن تاريخهم؛ فقد حكمتهم بعض النساء في العصر الفرعوني، وفي الإسلام، وجدت ملكات قويات في مصر في وقت الفاطميين، سيطرن على الحكم، مثل: ست الملك أخت الحاكم بأمر الله، والملكة سلطانة أخت الظاهر لدين الله، والملكة رصد أم المستنصر بالله، التي كانت لها مشل أخت الظاهر، علامة خاصة، توقع بها على المكاتبات الرسمية، وهي عبارة: "الحمد لله ولي كل نعمة" ("")، وأن الملكة الحرة السيدة أروى حكمت للفاطميين في اليمن، وهذه البلاد مثل مصر كانت قد تعودت على أن يحكمها ملكات؛ عرفن في التاريخ باسم: "سبأ في العصر القديم. بل قبل شجرة الدر في وقت الأيوبين؛ وجدت الست السوداء، وكانت مصرية صميمة، وأبوها الشيخ نصر، وكان الملك الكامل الأيوبي يؤثرها على جميع جواريه ونسائه، بحيث أصبحت تدير شئون المملكة بعد موته لابنها العادل الصغير [الثاني]، وهو أخو الملك الصالح، زوج شجرة الدر.

<sup>(</sup>١) ابن إياس، ١ ص ٩١.

<sup>(</sup>۲) ابن ایاس، ۱ ص ۲۱. (۲) السلوك، ۱ / ۲ ص ۳٦۸.

<sup>(</sup>٣) السجّلات المستنصرية، تقديم وتحقيق ماجد، ط٢؛ سجل ٥١ و ٥٧.

ولكن المعارضة لحكم امرأة في مصر، جاءت من خارج مصر، من الخليفة العراقي، المتربع على سرير الخلافة في بغداد؛ والغارق لأذنيه في الملذات، فلم يعجبه أن تحكم الرجال امرأة. ويذكر المؤرخون أن الخليفة العباسي المستعصم وقت ذاك، عاتب أهل مصر في ذلك، وقال لهم: (إن كانت الرجال قد عدمت عندكم، فأعلمونا حتى نسير إليكم رجلاً (١١). كذلك الأيوبيون في الشام، رفضوا الاعتراف بشجرة الدر ملكة في مصر، وهي من رقيق المماليك التركمان، خوفاً من أن تضيع مصر من الأيوبيين. وهنا جدير بالذكر نقل رأى الفيلسوف الأندلسي ابن رشد بشأن تولية النساء الحكم، نقله عن الفقيه والمؤرخ الطبرى؛ في أنه يجوز أن تكون المرأة حاكمة، وأنه وغيره أجازوا لها تولى القيضاء أيضًا، وهو نوع من الحكم. وعلى العكس؛ فإن أمراء المماليك وغيرهم ويقصد في النص المصريين جددوا الإيمان بالبيعة لشجرة الدر(٢)، التي تفوقت بإرادتها على إرادة بقية ملوك بلاد الإسلام في وقتها، بمن فيهم خليفة المسلمين في بغداد.

عندئذ خلعت شجرة الدر نفسها، بعد حكم دام أقل من ثلاثة أشهر (ثمانين يوما)، وإن أبقت على السلطة الفعلية في يدها؛ لأنها تزوجت من أحد الطامحين الثلاثة وهم من كبار المماليك البحرية، هو عز الدين أيبك الصالحي<sup>(٣)</sup>، الذي كان مقربًا لها، ويمثل طبقة المماليك التركمان في مصر؛ فعرف لذلك بالتركماني أيضًا، إلا أنه لم يستطع أن يستولى على السلطة الكاملة للمماليك في الحكم؛ لوجود ملوك الأيوبيين في الشام في معظم مدنها الهامة، في: حلب، وحمص، ودمشق، وكرك، وكلهم يرى أن مصر جزء من دولة الأيوبيين، ولاسيما أظهرهم الملك

<sup>(</sup>۱) السلوك، ۱ / ۲ ص ۳۸٦

<sup>(</sup>۲) نفسه، ۱ / ۲ ص ۳٦٧

<sup>(</sup>٣) عن حياته، انظر ابن تغرى بردى، المنهل الصافى والمستوفى بعد الوافى، ط ١، تحقيق نجاتى، القاهرة ١، ١٩٥٦، ١ ص ٥ ومابعدها.

الناصر يوسف، عم الملك الصالح أيوب، كما لم يعجبهم قتل توران شاه (۱۱)، وهو واحد منهم، فهم على عكس الماليك، لهم نبل الأصل، ويتقلدون حكمهم من الخليفة العباسى، الذى أيد شرعية حكمهم.

لذلك؛ فإن أيبك التركماني اختار طفلاً صغيراً من الأيوبيين، عمره ست سنوات، هو حفيد من ستة أحفاد للملك الكامل الأيوبي، ولقبه بالملك الأشرف موسي (٢)، وجعل نفسه أتابكاً له (٣)، حيث لدينا عملة باسم أيبك الأتابك، والملك الأشرف، بتاريخي ٢٥١ و ٢٥٦هـ / ٢٠٥٣، ١٢٥٤ م (٤). فكان يُخطب لهما معا مع الخليفة، وصارت التواقيع تخرج باسميهما (٥). ولكن ملوك الأيوبيين في الشام، رفضوا تصرف أيبك، واجتمعوا بقيادة الملك الناصر يوسف لهاجمة في مصر، وربحا كان الناصر يوسف يريد أن يكون أيبك نائبًا له في مصر وأن تكون له الخطبة فيها. كذلك ظهر لأيبك عدو آخر من الأيوبيين، منافسا للأشرف موسى، في مصر، هو الملك المغيث عمر، وهو حفيد آخر للكامل، مثل الأشرف موسى، وأعلن نفسه ملكًا في كَرك والشوبك.

فيخرج أيبك لقتال الأيوبيين على رأس المماليك التركمانية من طائفة البحرية، ويهزمهم في بِلْبيس قرب الصالحية، التي أقامها الملك الصالح بجوارها، حيث كان في جيش الأيوبيين قائد اسمه لؤلؤ، من أصل أرمني، وصف مماليك مصر سخرية بأنهم: «مخانيث»، وأنه قادر على استرجاع مصر بمائتي قناع، أي امرأة. فقد كان الأيوبيون هم الذين استخدموا المماليك التركمان، فينضم مماليك الناصر يوسف إلى أيبك، وينهزم الناصر يوسف، ويتراجع إلى الشام، ولاسيما أن

<sup>(</sup>١) ابن حبيب، درة الإسلاك، اورقات أ - ٢ب.

<sup>(</sup>٢) هو موسى، ابن المسعود يوسف كان يحكم في اليمن وهو ابن الكامل.

<sup>(</sup>٣) عن اللفظة؛ قبله.

Lane - Poole: H. of Egytrt, p. 256. (٤) انظر

<sup>(</sup>٥) المنهل، ١ ص ٧.

الملك المغيث عسر، الذى طالب بعرش مصر، تصالح مع أيبك<sup>(١)</sup>. وقد استمر النزاع بين أيبك والناصر ست سنوات، واضطر الخليفة العباسى المستعصم للتدخل بينهما بالمصالحة؛ بسبب أن المغول كانت تزحف من إيران. واتفق نهائياً على أن تبقى مصر وغزة وعقبة والقدس إلى الأردن، ضمن أملاك الأشرف موسى ووصيه أيبك، وأن يضم الناصر باقى الشام وبلاد الجزيرة (٢).

ولكن لما يصل المغول إلى العراق، يعزل أيبك الأشرف موسى، وينفيه إلى الاد آسية الصغرى عند الترك السلاجقة، وقتل عددًا كبيرًا من أنصاره من الأيوبيين في مصر، وأعلن نفسه نائبًا للخليفة المستعصم، وتلقب بالسلطان المعز لدين الله (۲)، وطلب التقليد الخليفي من الخليفة أسوة بملوك الأيوبيين، وبذلك قد يعتبر أيبك أول سلطان لمماليك الترك في مصر (٤)، إذا اعتبرت شجرة الدر من الأيوبيين وإن كان بعض المؤرخين اعتبروها أول سلاطين الـترك. والملاحظ أن قيام دولة الأيوبيين في مصر، جاءت نتيجة من نتائج الحملات الصليبية، كما أن استيلاء المماليك البحرية على زمام الحكم فيها، جاء نتيجة للحملات الصليبية أيضًا.

حقًا إن شجرة الدر كانت قد عزلت نفسها، وتنازلت لأيبك عن الحكم ظاهريًا، ووافق أمراء المماليك على سلطنته، بمن فيهم شجرة الدر ملكة مصر السابقة؛ ربما لأبه على حسب قولهم كان من أواسط المماليك من السهل إزالته في الوقت المناسب. إلا أن أيبك بعد تسلطنه، ووصول التقليد الخلافي؛ فإنه اشتد ساعده، وسعى إلى أن يكون صاحب القرار من دون روجته شمجرة الدر،

<sup>(</sup>١) السلوك، ١ / ٢ ص ٣٧٣.

<sup>(</sup>۲) نفسه، ۱ / ۲ ص ۲۸۵.

<sup>(</sup>٣) قبل إنه أعلن سلطنته في ربيع الأول سنة ٦٤٨هـ / ٤ يوليو ١٢٥٠م، ربما باعــتبار أن سلطنته منذ تولية شجرة الدر الحكم؛ حــيث كان مدبرًا لمملكتها. ولكن من وجــود عملة بتاريخي ٢٥١ و ٢٥٣هـ / ٢٥٣ و ١٢٥٨ و ١٢٥٨ ما ١٢٥٤ باسمى أيبك والأشرف موسى، نرى أن إعلان سلطنته بمفرده كان بعد هذين التاريخين، ولعله قبل سقوط بغداد في يد المغول في ٢٥٦هـ / ١٢٥٨م.

<sup>(</sup>٤) ابن حبيب، درة الإسلاك، ١ ورقة ٢.

<sup>(</sup>٥) النهل، ص ٦.

التى كانت لها فرقة خاصة بها من المماليك تثق فيهم. ولذلك لانظن أن عداء شجرة الدر الطارئ لزوجها أيبك \_ كما تذكر المصادر \_ بسبب أنه خطب عروساً أخرى من الأسرة الأيوبية، وهى ابنة لؤلؤ أمير الموصل<sup>(۱)</sup>، أو بسبب غيرة نسائية أو مشكلة زوجية أو وجفاف فى العواطف، إذ كان لأيبك جوار كشيرات، وإنما عداؤها له أتى من التنافس بينهما على السلطة حتى أصبح كل منهما يتربص بالآخر، وبخاصة أن أيبك أصبح ينفرد بالسلطة من دونها، وهى التى كانت طامعة فيها.

حقاً إن أيبك استطاع أن يتخلص من أقطاى الجمدار، مقدّم المماليك الذى نافسه منافسة شديدة على حكم مصر، وكان يعتزم الزواج هو الآخر من أميرة أيوبية، وطالب أيبك أن يسكنه وعروسه فى القلعة، ولاسيما أنه كان له خشداشية كثيرون (٢)، وهم زملاؤه فى الطباق. ويبدو أن أقطاى هذا هو الذى أجبر أيبك على أن يولى الأشرف موسى الأيوبى معه فى الحكم؛ حتى لايستقل أيبك بحكم مصر. ولكن أيبك استدرج أقطاى إلى القلعة بقصد مشاورته وقتله (٣). فلما حاصر عاليك أقطاى القلعة بقصد إسقاط أيبك، رمى لهم أيبك برأس أقطاى، حيث هبره قطز وهو من الماليك الخوارزمية وغيره بالسيوف. فتفرق عماليك أقطاى على رأسهم بيبرس، وهربوا جميعًا إلى الشام عند الأيوبيين، أو عند أمراء على رأسجة الروم فى آسية الصغرى؛ فأرسل أيبك وراءهم من حذر ملوك الأيوبيين وأمراء السلاجقة منهم.

إلا أن أيبك عجز عن إحسباط المؤامرة التى دبرتها له شهرة الدر لقتله على الرغم من أنه أحس بقصدها، وعمد هو الآخر إلى تدبيس مؤامرة لقتلها، وكان لأيبك منجم أخبره بأنه سيقتل على يد امرأة (٤)، وقد ظهر تدبيره أيبك لقتل شجرة الدر حينما أنزلها من القلعة مركز الحكم إلى دار الوزارة (٥)، غير أن شجرة الدر

<sup>(</sup>۱) السلوك، ۱ / ۲ ص ۲ ؛ ؛ ابن حبيب، درة الأسلاك، ۱ ورقـة ۲۲ ب؛ انظر . ماجد، دولة سلاطين المماليك ۲ ص ۸۶

<sup>(</sup>٢) عن هذه اللفظة، انظر. قبله.

<sup>(</sup>٣) السلوك، ١ / ٢ صُ ٣٨٧ ومامعدها. في ٦٤٩هـ / ١٢٥١م.

<sup>(</sup>٤) المنهل، ١ ص ١٢

<sup>(</sup>٥) السلوك، ١ / ٢ ص ٢ ٤

كانت أسـرع منه، وربما كاتبت الناصر يوسف في دمـشق وهو أكبـر ملك أيوبي، بأنها عزمت على قتل أيبك، وتمليكه مصر(١). وبالفعل عمدت شجرة الدر تخبئة خمسة من خدمها المخلصين في الحمام لخنق أيبك، وربما كان منهم بعض خدم لأقطاي الذي قتله أيبك. وعلى الرغم من توسلاته لشجرة الدر، التي كاد قلبها يلين، لولا أن القتلة قالوا لها إن خرج حيًّا فلن يبق عليهم أو عليها؛ فقتلوه خنقًا، وادعوا أنبه مات بالصرع؛ كمنا قيل في منوته أن الخدم وثبنوا عليه وأمنسكوه، وصارت هي تضربه بالقبقاب إلى أن فارق الحياة (٢)، أو أنه لما دخل الحمام قفلته عليه، فبقى فيه إلى أن مات، وكان ذلك في ليلة الأربعاء ١٤ من ربيع الأول سنة ٥٥٥ هـ/ ٢٨ فبراير ١٢٦٠.

ولكن كان لأيبك مماليك خاصة به كما ذكرنا، كان اشتراهم من جماعة الخوارزمية، التي هربت من أمام المغول بعد هزيمتها؛ تزعمهم المملوك قطز، الذي كان خاله جلال الدين خوارزم شاه، استرق وبيع في دمشق، ثم في القاهرة لايبك، حيث اعتبر من أخلص مماليكه. فولى قطز على بن أيبك، وكان صبيًّا عمره حوالي خمس عشرة سنة، ولقب باسم: الملك المنصور، وعين نفسه أتابكًا له ـ أى وصيًّا عليه ـ وسك العملة باسمه (٣). فأمر على بن أيبك بقـتل شجرة الدر، قاتلة أبيه؛ بأن سلَّمها لجوارى أم على، اللاتي قتلنها بالقباقيب(٤)، بحيث سحقت تحتها كحشرة، وألقوا بجسدها للكلاب، وليس عليها سوى سروال وقميص؛ وذلك بعد ثلاثة أيام من قتل أيبك. وكان من قوة نفسها لما علمت بأنها قد أحيط بها، أن أتلفت كل مجوهراتها واللآلي، وكسرتها في الهاون، وذرتها في الريح. وقد أحب المصريون شجرة الدر من دون زوجها أيبك، الذي قـتل خلقًا كثيرًا منهم، وشنق عالماً من الناس بغير ذنب؛ ليوقع في القلوب مهابته؛ بينما هي كانت رمزًا عندهم للمرأة العطوفة عليهم؛ ولايزال قبرها ويوجد في مسجدها، الذي بنته بجوار مسجد السيدة نفيسة بالقاهرة يزار للآن.

<sup>(</sup>۱) نفسه، ۱ / ۲ ص ٤٠٢.

<sup>(</sup>٢) مورد اللطاقة ، ص ۲٤ مورد اللطاقة ، ص ۲٤ للطاقة ، ص ۲٤ للطاقة ، ص ۲٤ Lavoix: Cataiogue des Monnaies Musulmanes. Egypte. Paris, 1887 - 91, p.

<sup>(</sup>٤) السلوك، ١ / ٢ ص ٣ ٤ ومابعدها

ولكن قطز<sup>(۱)</sup> هو الآخر طمع في أن يتبولى السلطنية، من دون على بن أيبك، ولعله لم يعبجبه قسوة على المبكرة، التي ظهرت له؛ بأمره بقتل شجرة اللار، ولاسيسما أن الموقف الحربي كان خطيراً بوصول المغول إلى الشام، بعد اجتياح العراق، وقتل المستعصم خليفة المسلمين. فينجد قطز يخبر علماء مصر ومشايخها وأعيانها أن مصر والإسلام في حاجة إلى سلطان قوى، له خبرة في القتال، وليس صبياً مراهقا، حتى ولو كان ابن أستاذه. فمنحة علماء مصر وأعيانها - وهم يمثلون مصر أمام الحكام المماليك - الإذن بعيزله، وبتوليه السلطنة من دونه، ولقب بالملك المظفر سيف الدين، وسك العملة باسمه (۲). وهكذا كانت البداية الحقيقية لدولة سلاطين المماليك الفتية في مصر.

\* \* \*

ولابد لنا هنا من أن نعترف بأن دولة سلاطين الماليك في أول نشاتها في مصر، قامت على أسس من قيم عظيمة جدًّا، من إيمان عميق بالدين، لتكون دولة فرسان المسلمين، وحماتهم ضد الطامعين والغزاة. فهذا ثابت بما يتناقله واقع التاريخ من انتصاراتهم الكبيرة على أعداء المسلمين، حيث يعتبر قطز المؤسس الحقيقي لدولتهم، جمع في شخصه هذه المقيم العظيمة، كما أن بيبرس الذي جاء من بعده مباشرة، فإن القصص الشعبي في مصر لايزال يتغنى بمآثره وبطولاته، وفروسيته ونبله ودهائه في سبيل نصرة المسلمين.

<sup>(</sup>۱) اسمه الأول محسمود، وأبوه هو مودود، ابن عم جلال الدين خوارزم شاه. بتسفصيل السلوك، ۱ / ۲ ص ٤٣٥٠

انظر (art Kutuz) 2ed, p. 261, no (2).

<sup>(</sup>۲) انظر . (2) Lane - Poole: Egypt, p. 261, no . بتاریخ ۸۹۸ هـ / ۹۸۹ ـ ۱۲۲۰م.

## الخاتة

من اليسقين أنه توجد في تاريخ الشعوب ثوابت لاتنفصل عنها؛ أبرزها الوطنية التي تكمن وقتذاك عند المسلمين في الروح الإسلامية، بعد أن تمكن الإسلام من شعوبهم - بما فيهم شعب مصر - بعد إسلامه واستعرابه؛ بحيث اختفت العصبيات والقوميات، وجعلت المسلمين أخوة لافرق بين عربي وعجمي، حيث كانت مصر في الفترة الأيوبية قاعدة للوطنية الإسلامية، التي تقوم على أساس الروح الإسلامية، والإيمان العميق بها، ولم تكن الوطنية مثلما هي في وقتنا تقوم أساسًا على الانتساب للأرض أو صلة الدم؛ فهي وطنية مركبة من مقومات متعددة، وليست من مقوم واحد، أميزها الروح الإسلامية.

ولاشك أن الدولة الأيوبية تعتبر حقبة هامة في تاريخ مصر الإسلامية، غطت مساحة من الزمن، ناهزت الثمانين عامًا، وهي مدة قصيرة في تاريخ مصر المديد الطويل؛ إلا أنها حافلة بالإيمان والكرامة والصمود والأمجاد والإشراقات. فعلى يد السمر المصريين وحدهم، كما تقول نصوص التاريخ، بقيادة صلاح الدين المؤسس الأول للدولة الأيوبية وكبير ألبيت الأيوبي، استردت القدس بعد أن يأس المسلمون من استردادها، ووضعوا حداً لأطماع الفرنجة وهم أهل أوربا في الشرق الإسلامي بهزيمتهم مرتين في مصر، حينما غزوها في حملات شرسة ومكثفة؛ حيث فهم الصليبيون أن القوة الرابضة في مصر قد أصبحت حائلاً دون أطماعهم، وأن لمصر الريادة في الدفاع عن العرب والمسلمين، وكأن الأقدار قد أرسلت الأسرة الأيوبية الكردية الأصل لتحكم في مصر لتحقيق ذلك؛ مما جعلها بمثابة توجيه لدفع الحاضر والمستقبل في مصر والبلاد العربية.

حقًا إن الدولة الأيوبية في البداية نشات على أسس من قيم وطنية إسلامية عظيمة جدًا، بسعيها لوحدة العرب والمسلمين؛ غير أن شهوة الحكم غلبت على ملوكها بعد موت صلاح الدين؛ بحيث دبت بينهم الفرقة، وأصبح الطابع الأول للحكم الأيوبي بعامة في أي قطر عربي المنازعات والسدسائس والمشاحنات والمشاجرات؛ عما ترتب عليه البعد عن قيمها وأهدافها، ومهد لسقوطها في يد عاليك مصره لتبدأ بهم حقبة جديدة في تاريخ مصر الإسلامية.

## الكيشاف

## ١ \_ جدول المصادر والمراجع

## (أ) كتب عربية مخطوطة ومطبوعة

ابن الأثير(عز الدين) ، الكامل في التاريخ، تصحيح عبد الله النجار، مصر ١٣٤٨ ومابعدها.

التاريخ الباهر في الدولة الاتابكية (بالموصل)، تحقيق طليسمات، القساهرة ١٩٦٧هـ / ١٩٦٣م، وأيضًا بعنوان: تاريخ الدولة الاتابكية ملموك الموصل، في مجموعة: . R.H. des Hist de Crois. Or Vol II lèr. Paris, 1869.

ابن إياس ، تاريخ منصر، المشهبور ببنائع الزهور في وقنائع الدهور، في الجزاء، بولاق ١٣١١ ـ ١٣١٢هـ (الجزء الجزء الأول).

الروم في سياستهم وحضارتهم ودينهم وثقافستهم، وصلاتهم بالعسرب، في جزئين، بيروت ١٩٥٥ ــ ١٩٥٦.

باركر (ارنست) ، الحروب الصليبية، نقله إلى العربية البـــاز العريني، القاهرة ١٩٦٠.

الباز مصر في عصر الأيوبيين، القاهرة ١٩٦٠. الشرق الأوسط والحروب الصليبية، الجيزء الأول، القاهرة ١٩٦٣.

ابن بهادر البنداری ، الفتح بن علیّ (ت ۱۹۷۷هـ / ۱۹۷۳م) ـ تاریخ آل سلجوق، مصر ۱۹۰۰.

، سنا البرق الـشامى؛ تحقيق فتحية النبـراوى، القاهرة ١٩٧٩.

، فتوح النصر في تاريخ ملوك مصر، مخطوط بدار الكتب برقم ٢٣٢٩ تاريخ، وبمكتبة جامعة القاهرة، برقم ٢٦١٦٦.

بيلى

، حياة صلاح الدين الأيوبي، القاهرة ١٩٢٦.

بيومي

قيام الدولة الأيوبية، القاهرة، ١٩٥٢.

ابن تغری بردی

› (أبو المحساسن)، النجموم المنزاهرة في ملوك مسصر والقاهرة، القماهرة، ط. دار الكتب ١٩٢٩ـ ١٩٥٦)، وتحقيق Popper، ط. California.

، منتخبات من حوادث الدهور، تحقيق Popper، في ٤ أجزاء، ط. Popper، في ١٩٣١ .

المنهل الصافى والمستوفى بعد الوافى، الجيزء الأول، تحقيق يوسف نجاتى، القاهرة ١٩٥٦؛ وتحقيق محمد محمد أمين، في جيزئين، القاهرة ١٩٨٥، ١٩٨٥، Wiet: Les Biographies وله ملخص بالفرنسية من du Manhal Safi, 1932

بدر الدين

، الدر الثمين في سيرة نور الدين، مخطوط بمكتبة بلدية الإسكندرية، برقم ١٣٣٦ب.

ابن جبير

، رحلة، تحقیق حسین نصار، مصر ۱۹۵۵، وط. ۱۹۰۷،Leyden .

جمال الدين الشيال ، مصر والشام بين دولتين، القاهرة ١٩٤٥.

، مجمل تاريخ دمياط، الإسكندرية ١٩٤٩.

، تاريخ مصر الإسلامية، الجزء الثاني، العصران الأيوبي والمملوكي، الإسكندرية ١٩٦٧.

ابن الجوزى

، (أبو الفـرج)، المنتظم في تاريخ الملوك والأمم، حـيدر آباد ١٣٥٩هـ.

جوزيف نسبم

، الدافع الشخصى فى قيام الحركة الصليبية، مجلة كلية الآداب بالإسكندرية، لسنة ١٩٦٢ ـ ١٩٦٣، ص ١٨٣ ومابعدها.

العرب والروم واللاتين في الحرب الصليبية الأولى،
 الإسكندرية ١٩٦٣.

، دراسة فى وثائق العصرين الفاطمى والأيوبى، المحفوظة بمكتبة دير سانت كاترين فى سيناء، فصلة، الإسكندرية ١٩٦٥.

ابن الجيعان

، التحفة السنية بأسماء البلاد المصرية، نشره Moritz، القاهرة ١٨٩٨.

حامد غنيم

الجويني

، (إمام الحرمين) (ت ٤٧٨هـ / ١٠٨٥م)، العقبيدة النظامية، تحقيق محمد زاهد والكوثسرى، مصسر ١٣٦٧هـ / ١٩٤٨.

ابن حبيب

، (ت ٧٧٩هـ / ١٣٧٨م)، درة الأســــــلاك فــ دولة (ملك) الأتراك، مخطوط بمكتبة جامعـة القاهرة برقم ٢٢٩٦١، وفي المكتبـه الأهلية (B.N) برقــم 4680 و 4681، ومقتبسات من ١٨٤٠، وWeijers .

أبو حديد

، الأخبار السنية في الحروب الصليسبية، مصر ١٣١٧ هـ / ١٨٩٩.

الحريرى

، صلاح الدين بوعصره، القاهرة ١٩٢٧.

| حسن إبراهيم      |
|------------------|
| حسن حبش <i>ی</i> |
|                  |
|                  |
|                  |
|                  |
| حسن الرماح       |
| حسنى             |
| حسنين ربيع       |
| حسين مؤنس        |
| الحسينى          |
|                  |

| ، صلاح الدين، مصر ١٩٤٢                                                                                 | <b>حمزة</b>   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| ، حكم قراقوش، القاهرة ١٩٤٥.                                                                            |               |
| ، شفاء القلوب في مناقب بني أيوب، مسخطوط مصور<br>بمكتبة جامعة القاهرة، برقم ٢٤٠٣١ تاريخ.                | الحنبلي .     |
| ، الصلات الدبلومــاطقية بين هرون الرشيــد وشارلمان،<br>بغداد ۱۹۳۹.                                     | خدورى         |
| ، المقدمة، القاهرة ٢٣٢٢هـ                                                                              | ابن خلدون     |
| ، وفيسات الأعيان، بولاق، في مسجلدين، وفي ٣ أجزاء، القاهرة ١٢٩٩هـ، وتحقيق إحسان عباس، ١ ـ ٨، بيروت١٩٦٨. | ابن خلکان     |
| ، راحة الصدور، تحقيق إقبال، ط. Lonon، ١٩٢١.                                                            | الراوندي      |
| ، تاريخ الحروب الصليبية، ترجمة الباز، ط٢،<br>١٩٨١.                                                     | رانسيمان      |
| ، فتح القسطنطينية على يد الصليبيين، ترجمها من الفرنسية القديمة وقدّم لها حسن حبشى، ١٩٦٤.               | روبرت کلاری َ |
| ، الصليبيون في الشرق، ترجمــة إلياس، مــوسكو<br>١٩٨٦.                                                  | زابروف        |
| ، معجم الأنساب والأسرات الحاكمة في التاريخ الإسلامي، ترجمة عربية، في جزئين، ١٩٥١ ـ ١٩٥٢.               | زامباور       |
| ، الشرق الإسلامي والدولة البسيزنطية، زمن الأيوبيين،<br>ماجستير ١٩٦٩.                                   | ربيدة عطا     |
| ،الحروب الصليبية، دمشق ١٩٨٤.                                                                           | زکار          |

السخاوى ، الضوء اللامع لأهل القرن التاسع، في ١٢ سفرًا، القاهرة ١٣٥٣ ــ ١٣٥٥هـ / ١٩٣٦.

سعداوى ، التاريخ الحربى المصرى في عهد صلاح الدين، القاهرة ١٩٥٧.

سعيد العريان ، شجرة الدر، قضية تاريخية، دار المعارف.

سعد زغلول عبد الحميد ، العلاقة بين صلاح الدين وأبى يوسف يعقوب ابن منصور الموحدى ، مجلة كلية الآداب، جامعة الإسكندرية، ٢، ٧، ١٩٥٣ ، ص ٨٤ ـ ١٠١ .

سوفاجيه ، الآثار الإسلامية التاريخية في حلب، عرّبها وعلق عليها محمد أسعد أطلس؛ دمشق ١٩٥٦.

السيوطى ، حسن المحاضرة فى أخبار مصر والقاهرة، فى جزئين، القاهرة ١٣٢٧ ــ ١٩٠٩.

ابن شاهنشاه بن أيوب ، (صاحب حماة)، مضمار الحقائق وسر الخلائق، ويشتمل على السنوات بين ٥٧٥هـ و٥٨٢هـ، تحقيق حسن حبشي، القاهرة ١٩٦٨.

أبو شامة ، الروضــتين في أخــبار الدولتين، في جــزئين، القــاهرة ١٢٨٧ ــ ١٢٨٨هـ.

ابن شداد ، النوادر السلطانية والمحاسن اليوسفية، المعروفة بسيرة صلاح الدين، القاهرة ١٣١٧هـ.

ابن صاعد ، طبقات الأمم، نشر شيخو، بيروت ١٩١٢.

صدر الدين ، أخبار الدولة السلجوقية، صححه إقبال، طبعة لاهور، ١٩٣٣ .

| ، رسالة صلاح الدين الأيوبي إلى بلدوين الرابع، ملك بيت المقدس٥٦٩هـ / ١١٧٤م، مجلة المؤرخ العربي، ، ١٩٩٦، ٤،١٩٩٦ ص ٢٤٩ ومابعدها. | عادل حمزة      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| ، الحركة الصليبية، في جزءين، القاهرة ١٩٦٣.                                                                                    |                |
| ، الأيوبيون والمماليك في مصر والشام، القاهرة ١٩٧٠.                                                                            | عاشور          |
| ، سيرة الملك الظاهر، تحقيق الخويطر، الرياض، ١٩٧٦،<br>وترجمة فاطمة صادق،  ,Oxford, 1956                                        | ابن عبد الظاهر |
| R. des Hist. des في ديدة الحلب من تاريخ حلب، في Crois. Or t III.                                                              | ابن العديم     |
| ، كتاب تاريخ دولة آل سلجوق، مصر ١٣١٨ / ١٩٠٠                                                                                   | عماد الدين     |
| ، كـتــاب الفـتح القــسى فى الفـتح القــدسى، مـصــر<br>١٣٢١هـ.                                                                | الأصفهاني      |
| ، خريدة القصر وجريدة العصر، نشر أحمد أمين وشوقى                                                                               |                |
| ضيف وإحسان عباس، القاهرة ١٩٥١ ـ ١٩٥٤.                                                                                         |                |
| ، الحملة الصليبية الخامسة، ١٩٥٨.                                                                                              | عمر كمال توفيق |
| ، مملكة بيت المقلس الصليبية، ١٩٥٨.                                                                                            | عنان           |
| ، مصر الإسلامية، القاهرة ١٩٣١.                                                                                                |                |
| ، المختصر في أخبار البشر، الطبعة الأولى، الحسينية.                                                                            | أبو الفداء     |
| ، كتاب رسل الملوك، تحقيق صلاح الدين المنجد، القاهرة                                                                           | ابن الفراء     |
| . 1987                                                                                                                        |                |

ابن القلانسي ، ذيل تاريخ دمشق، بيروت ١٩٠٨.

القلقشندي

، صبح الأعشى، طبعة دار المكتب، القاهرة ١٩١٣ -١٩١٧؛ وطبعة ثانية، القاهرة من وزارة الثقافة.

ماجد

، الحاكم بأمر الله، الخليفة المفترى عليه، الطبعة الثانية، القاهرة ١٩٥٩.

، العلاقــات بين الشرق والغرب في العــصور الوسطى، بيروت ١٩٦٦.

، الناصـر صـلاح الدين الأيوبي، ط٢، بيـروت ١٩٦٧ (وطبعة ثالثة شعبية).

، ظهور الخلافة الفاطمية وستقوطها في مصر، الطبعة الرابعة ١٩٩٤، في جزئين، ١٩٩٤.

، التاريخ السياسي لدولة سلاطين المماليك في مسصر، القاهرة ١٩٨٨.

، نظم دولة سلاطين المماليك ورسومهم في مصر، في جزءين، القاهرة، ١٩٨٦.

محمد أمين

، السلطان الملك الصالح نجم الدين أيوب، رسالة ماجستير ١٩٦٨.

مختار العبادي

، البحرية الإسلامية في مصر والنشام، في عنصري الأيوبيين والمماليك، مجلة كلية الآداب. جامعة الإسكندرية، ٦ ، ٧، ١٩٥٣، ص ٢٨.

المخزومي (أبو الحسن ، المنتقى من كــتاب المنهاج في علم خــراج مصر ، تحــقيق على) (ت ٥٨٥هـ / Cahen ، ومراجعة راغب، في ملحق Ann Islamo، (1114 القاهرة ١٩٨٦، العدد (٨).

| المسعودي     | ، التنبيه والإشراف، تحقيق de Goeje . ١٨٩٤ .         |
|--------------|-----------------------------------------------------|
| المقريزى     | ،كتاب السلوك لمعرفة دول الملوك، الطبعة الثانية، ١ / |
|              | ۲، تحقیق زیادة ۱۹۵٦.                                |
|              | الخطط المقريزية، ٤ أجزاء، القاهرة ١٣٢٦هـ.           |
| مكسيموس      | ،تاريخ الحــروب المقدســة في المشــرق المدعوة حــرب |
|              | الصليب، ترجمة من الفرنسية، في مجلدين،               |
|              | أورشليم، ١٨٦٥.                                      |
| ابن مماتی    | ، قوانين الدواوين، القاهرة ١٩٤٣.                    |
| نجاح القابسي | ، اتجاهات البحث في تاريخ الغزو الصليبي، ـ دراسة ـ   |
|              | المؤرخ العربي، العدد ٣٤، ٩٠٤١ هـ/ ١٩٨٨، ص           |
|              | ٤٨ ومابعدها.                                        |
| النعيمى      | ، الدارس في تاريخ المدارس، دمشق ١٩٤٨ .              |
| النويرى      | ، نهاية الأرب في فنون الأدب، تحــقيق في ١٨ جزءاً،   |
| -            | . 1971 _ 1971 .                                     |
| هريدى        | ، فهرست خطط مـصر، المجلد الثاني في: -Ann Isla       |
|              | mo; xx / 2, 1983.                                   |
| ابن واصل     | ، مفرج الكروب في أخبار بني أيوب، تحقيق الشيال،      |
|              | فى ثلاثة أجــزاء، القــاهرة ١٩٥٣ ــ ١٩٦٠،وحــسنين   |
|              | ربيع، في ٤ ـ ٥، القاهرة ١٩٧٢م ـ ١٩٧٧م.              |
|              | ،التاريخ الصالحي، تصوير بمكتبة جامعة الإسكندرية،    |

برقم ۲۳۱۱.

وليام الصور (وليم) ، الحروب الصليبية، ترجمة وتعليق حسن حبشى، في ٤ أجزاء، القاهرة ١٩٩١ ومابعدها.

ياسين الحموى ، دمشق في العصر الأيوبي، دمشق ١٩٤٦.

ياقوت ، معجم البلدان، تحقيق الخانجي، في ٨ أجزاء، القاهرة

۲۳۲۱هـ/ ۲۰۹۱م.

اليعقوبي ، كتاب البلدان، تحقيق Houtsama .

يحيى بن سعيد ، تاريخ، تحقيق وترجمة، ١٩٢٤.

اليونيني ، ذيل مرآة الزمان وتاريخ الأعيان، نشر حيدر آباد،

. 1977 \_ 1908

## ب-المراجع الأوربية

Alphandery (Paul): La Chrétiénté et l'Idée de Croisades. Paris, 1954.

Angelo : Histoire de la Palestine. Paris, 1932.

Archer: The Crusade Of Richard. London, 1888.

Aube : Godefroy de Bouillon. Fayard, 1982.

Ayalon : Les Eaclavaes du Mameloulk. Jerusalem, 1951.

Bassietti : Mohammed et Saint François. Ottowá, 1959.

Bernhardi : Konrad III, 2 Vols. Leipzig, 1883.

Bardonove : Saint Louis. Paris, 1984.

Cahen : La Campagne De Mantzikert d'après Les Sources

Musulmanes. Ext. de Byzantion. T LX. fasc2, Brux-

elles, 1934.

: La Syrie du Nord A l'époque des Croisades, 1940.

: Contribution a' l'Histoire de Diyár Bakr ;au xive'

Siècle, J.A, 1955.

: Douanes et Commerce ... de L, Egypte Mediévale

d,après le Minhadj d,al - Makhzúmi, JEsho Vol 7 /

1964, y 218 - 313.

:Les Marchands Etrangers au Caire, sous les Fati-

mides et les Ayyoubides. Colloque Inter. le Caire,

1969.Grafhenaininden, 1972, p. 97 - 102.

Castries : La Conquéte de La Terre Sainte, 1973.

Cedrenus : Synopsis Historiae Corpus Scriptionum. Historiae

byzantinae, ed. Bekker (C.S.H.B) 1838 - 9.

Champdor : Saladin, Le Plus Pur Héros de l'Islam, Paris 1956.

De Sacy : Exposé de la Religion des Druzes. 2 Vols. Paris,

1838.

Dodu : Histoire des Institutions monarchiques dans Le Rov-

aume Latin de Jerusalem, 1844.

Dolger : Regesten der Kaiserrukunden des Ostromischen Re-

iches. Berlin - Munich, 1924.

Elisséeff: Núr al - Dín. 1950.

Enan : Decisive Moments in the History of Islam, 3ed. Cai-

ro, 1948.

Encylopedia: Of Isl, 2ed, art Ayyúbides, TI,P. 796 sqq.

Gabrielli : Saladino Encyclopedia Italiana, t XX.X. p. 485 -

486.

: Storici Arabi delle Croicianste, 1957.

Gesta : Francorum et Alionorum Hierosolymitanoium,

transl. into Englih for the first time by Somerset de

Chair. England, 1945.

ولها ترجمة عربية من حسن حبشى

Gibb : The amies of Saladin, in.C.H.E. 111 / 4, 1951, 304 -

326.

: The Achievement of Saladin, in Bull Of the John

Libary, XXX V I, 1952, 46 - 60.

: the Arabic. sources for the life of Saladin. Speculum, XXV, 1950.

: The carear of Núr ad - Din. Pensylvania, 1955.

: The rise of Saladin 1169 - 1187. Pensyl, 1955.

Gottschalk : al Malik al Kámil, Wiesbaden, von Egypten und

Seine Zeit 1958.

Grousset : Histoire des Croisades et du Royaume Franc de Je-

rusalem, 3 Vols. Paris. 1934 - 1936.

Heyd :Histoire du Cormmerce du Levant, I, 1882.

Hontsama : Recueil de textes relatifs á l'histoire des Seldjou-

cides. Leyden, 1886 - 1902.

Joinville : Histoire de Saint Louis. Ed Natalis de Wailly Paris,

وله ترجمة من حسن حيشي. 1874

Lamb: The Crusades, London, 1931.

Lane - Poole : Saladin and the fall of the Kingdom of Jersualem

London, 1898.

: The Coinage of Egypt. London, 1879

: Catalogue Of the Collection of arabic Coins. Pre-

served in the Khedivial Libray. London, 1897.

: History of Egypt in the Middle Ages. London, 1901.

Lavoix : Catalogue des Monnaes Musulmanes. 3 Vols. Paris

1887 - 1897. Egypte - Syrie.

Le Febvre: Pierre L' Ermite et La Croisade. Paris, 1940.

Le strange : Palestine under The Moslems. London, 1890.

: The Lands Of Eastern Califate, Cambridge, 1905.

Lewis: The Source For the History of the Syrian Assassins.

Speculum. XXVII, 1959.

Marin : Histoire de Saladin. 2, Tomes. Paris, 1758.

Mathieu d. Eesse : Chroique Continuée par Grégoire Le Prétre, trad

Dulaurier. Paris, 1858.

Mawlawi : The decline of Suljukid empire. Calcutta, 1938.

Michaud: Histoire des Croisades. 4 Vols. Paris, 1953.

Michel LeSyrien: Chronique, ed et trad. Chabot. (VOL3). Paris, 1899

- 1910.

Minorsky: Prehistory of Saladin, in Studies Caucasian History.

Cambridge, 1953, p. 127 - 129.

Norgate: Richard the Lion Heart. London, 1924.

Prawer : The Latin Kingdom of Jerusalem, 1972

وله ترجمة من قاسم ومحمد خليفة ١٩٨١.

Recueil :des Historiens des Croisades: Historiens Orientaux t

I - V. Paris, 1872 - 1906. Historiens Occidentaux t I - VI. Paris, 1844 - 86. Historiens Armeniens 1 - 2. Par-

is, 1969. Historiens Grecs 1 - 2. Paris.

Reinaud A. M : Notice Sur la Vie de Saladin. Paris, 1824.

Répertoire Chronologique d'épigraphie arabe, 17 Vols.

Rey : Histoire des Princes D'Antioch. Paris.

Riant : Inventaire Critique des Lettres Historiques des Croi-

sades. Paris, 1986.

Róhricht: Geschichte des Konigreichs. Jerusalem, 1160 -

1291.

Rousset : Histoire des Croisades, Paris, 1981.

Roy: Histoire des Templiers, Tours, 1851.

Runcinan : AHistory Of the Crusades 3 Vols. London, 1951 -4.

وله ترجمة من الباد.

Salah Elbe-: Les Institutions de 1, Egypte au temps des

heiry Ayyúbides (Thèse). Paris

Schlumberger : Les Campagnes du roi Amaury Ie'r de Jerusalem en

Egypte au XIIe` Siécle. Paris, 1906.

Setton : A History Of the Crusades. 2 Vols. Pensylvania,

1958.

Tritton : The first and Second Crusades From an anonymous

Syriac Chronicle. Translated by Tritton. With notes by Gibb. J.R.A.S. January 1933, p. 66 - 102, April

1933, p. 273 - 305.

Van Berchem: Notes sur Les Croisades. J. A. 9 e'me Série, XiX

1902, p. 385 suiv.

Wier : L'Egypte et Les Lieux Saints de L'Islam, dans Mé-

lange Offerts a' René Grozel. Poitiers, 1966, p. 119 -

130.

: Histoire de la Nation Egyptienne, ed Hanotaux IV.

Wilken : Geschichte der Kreuzziige. 7 Vols. Leipzig, 1807 -

1832.

# ٢- جدول الأعلام والأماكن أ- الأعلام

371,071 ابن الأثير ٣١، ٤٤، ٧٧، ٩٦، ١١٢

أحمد بن بويه ٢٤ إيزار بيلا ١٢٦

أحمد بن طولون ۱۲۰، ۱۶۵، ۱۶۵ ایلغازی ۲۷

أيوب ٧٠، ٧١، ٧٧، ٨٨ أحمد بن المشطوب ١٢٥

الإخشيد المصرى ١٤٤ باسيل (الثاني) ٣٨

الإدريسي ١٢٦ بدر الجمالي ٣٠

إربانوس ٢٩ بطرس الراهب ٢٩، ٤٠

بودوان (بغدوین، بردویل) ٤١، ٥٨، أرناط ٩٥، ٩٦، ٩٧

> or, YV, PV, 711. أسامة بن منقذ ١٢

> > بوری ۲۰، ۸۲ الإسبتارية ٥٠، ٩٧، ٩٧، ١٠٧

إسماعيل (الملك الصالح) ٩٠،،٨٩ بوهيمند (البيمند) ٤١

بيبرس ١٣٢، ١٣٣، ٢٥١، ١٥٨، اسماعیل بن بوری ۲۱، ۸۸

> 371, 771 الأشرف موسى ١٦٢، ١٦٣

ابن البيطار (الصيدلاني) ١٣٠ الأفضل (الوزير الفاطمي) ٣٠، ٤٩، الأقسيس (أتسز) ٢٩، ٣٠، ٣٩

171 .7. 171

اقطای (اقطیا) ۱۵۲، ۱۵۲، ۱۵۸، آق سنقر ٦٧، ٦٨

> 371 ابن أيبك (مؤرخ) ١٧

ألب أرسلان ۲۷، ۲۸ أيبك (عزّ الدين، معز الدين) ١٥٣،

أم على ١٦٥، ١٦٦ ۸۰۱، ۲۰۱، ۱۲۱، ۱۲۱، ۱۲۱،

أنر (معين الدين) ٦٥، ٧٠ جي (جوي - کي) ۹۲ وما بعدها، ۹٦ الحافظ لدين الله ٦١ أنّا كومنينوس ٤٠ الحاكم بأمر الله ٣٧، ٣٨، ١٦٠ انوشتكين ٥٨ الحسن الأبوقي ١٠٤ ابن إياس ١٤١، ١٤٥ حنادی بریین ۱۱۹ وما بعدها، ۱۲٤، إليكسيوس ٤٠، ٤٢، ٧٣، ١٢٢ 14. البيجوا ١٢٨ الحسين بن على ٦٥، ٦٦، ٨٤ تُتشر ۲۹، ۳۹، ۱۱ الخاتون (عصمة الدين) ٨٨ ابن تغسري بردي (أبو المحساسن) ١٨، ابن خلدون ۱٤٤ ٨V ابن خلکان ۱۸، ۷۵ تشرشل ۹۲،۹۶ دانتی ۱۲۷ تانکرد ۲۲ الداوية (الديوية) ٥١ /١٠٧ توران شاه ۲۱، ۸۵، ۸۸، ۱۲۷، ١٣١، ما بعدها، ١٣٤، ١٣٨، ١٤٢ الست السوداء ١٦٠ وما بعدها، ١٥٢، ١٥٣، ١٥٣، ١٥٨، ١٥٨ ست المُلك ١٦٠ سفر نیوس ۳۵ الجاحظ ١٩، ١٣٩، ١٤٣، ١٥٤ سکمان (سقمان) ۳۰ ابن جبیر ۱۱، ۸۰، ۹۳، ۱۱۲ ابن السلار ۲۰، ۱۰۸ جلال الدين خوارزم شاه ١٣٩ جـوانفيل ١٢٨ ومـا بعـدها، ١٢٩، سلجوق ٢٤، ٢٥ سليمان بن قُتلمس ٤١ 101 : 171 : 17. السهروري (المقتول) ۱۷، ۸۵ جودفروا ٤١، ٢٤ سييلا (الملكة) ٢١، ٩٣ این الجوزی ۱۳، ۸۷، ۱۳۶

السيدة الحرّة ١٦٠

سيف الدين غازي ٦٩، ٧٠

السيوطي ١٨ ، ١٦٠٠

شادی ۷۵، ۷۵

شاور ۷۷، ۸۰، ۸۱

771, - 31, 701, 001, 701, 731, 731, 731, 301 VOI, AOI, POI, . TI, 171, ١٦٣ وما بعدها

دقاق بن تُتش ٦٠

الذهبي ١٧

راشد الدين سنان ٨٩

ابن رشد ۱۲۷، ۱۲۱

رصد ۱۲۰

110

رومانوس (الرابع) ۲۸

رضوان بن ولخشی ۲۰، ۲۱

ريتشارد (قلب الأسد) ۱۰۸، ۱۱۱،

ريموند (القمص) ٩٥.

زنکی ۲۷، ۹۹ وما بعدها ۷۲، ۷۵، 49

ابن سبعین ۱۲۷

شرف المعالى (ابن الأفضل) ٥٨

شیر کوه ۷۱، ۷۹، ۸۱، ۸۱، ۸۱، ۸۷

الشيزري ١٥، ٨٥

الصالح إسماعيل ٨٨، ٩٠، ١٤١

شــجرة الدر (أو شــجــرة الدر، والدة الصــالح نجــم الدين ٢٠، ١٢٦ ومــا خسلسيسل) ۲۱، ۱۲۷، ۱۲۹، بعدها، ۱۳۰، ۱۳۸، ۱۱۱، ۱۱۲، ۱۱۲،

صلاح اللدين ٧، ٢٩، ١٢، ١٣، ۱۲، ۱۷، ۱۸، ۲۰، ۷۶ ومـــا بعـــدها، ۷۷، ۸۱، ۸۲، ۸۳، ۹۲ وميا بعيدها، ٩٦، ١٠٤، ١١٧، 111, 771, 771, 731, 731

ضرغام ۷۷، ۷۸

طاقور ١٤٧

طغتکین (طغدکین) ۵۹، ۲۰، ۲۷

طغرلبك ٢٥

طلائع بن رزیك ٦٦

الظاهر لدين الله ١٦٠

العادل (سيف الدين) ۲۰، ۹۷، 011, 111, 111, 771, 371,

147 1140

ابن فضل الله العمري ١٢٩ فيليب أعسطس ١١١ القائم بأمر الله ٢٥ القاضى الفضل ٩، ١٢، ١٧ قراقوش التقوى ١١٣ العزيز بالله ٣٧ على بن أريبك (الملك المنصور) ١٥٨، 171, 771 ابن العماد ١٨ ابن العماد عماد الدين الكاتب ١٢، 1.4.17 عسمر بن الخطاب ٣٥، ٣٧، ٥١، 1.4 .91

عموری (أملريك - مری) ۲۶، ۷۹،

قراقوش (بسهاء الدين) ٨٥، ٨٦،

٠٨، ٣٨، ١١٢

119 (117 (1-9

قراقوش بن أيبك ١٠٤

قسطنطين الأكبر ٣٤

العادل (الصنغير) ٢٠، ١٣٨ وما فردريك الثاني ١١٨، ١٢٧ وما بعدها بعدها، العاضد لدين الله ٨١، ٨٦، ١٢٧ 9. 644 أبو العباس المرسى ١٢٠، ١٢٥ عبد الملك بن مروان ٩٦، ٩٨ ابن العبرى ١٧ عثمان النابلسي ١٥، ١٠٥ ابن العديم ١٤ عز الدين عبد السلام ١٣٧، ١٤١ العزيز عثمان ۲۰، ۱۳۳، ۱۳۴ ابن العميد ٩ العيني ١٨ ابن الفارض ۱۲۵ الفتح البنداوي ١٦ فان برشم ۱۰ فخر الدين شيخ الشيوخ ١٢٦، 7713 . 713 7713 9713 701 فخر الدين بن لقمان ١٣٤ ابن الفرات ۱۸ فرانشیکسو داسیسی ۱۲۵ فردریك بربروسا ۱۱۱

قطز ۱۵۳، ۱۵۸، ۱۲۵ وما بعدها فلج أرسلان ٤٢

القلقشندي ۱۸، ۲۸، ۸۶، ۱۱۳ الكامل محمد ١٦، ٢٠، ٩٨ وما المقريزي ١٨، ٧٥، ٧٦، ٨٦، ١٥٩ بعدها، ۱۲۶، ۱۲۵، ۱۲۷، ۱۲۸، مؤتمن الدولة ٨٦ 371, A71, V\$1, -F1, YF1

> كربوقا ٤٤ کمشتکین ۹۰

كونراد الثالث ٧٣

لؤلؤ التاسع ١٢٨ وما بعدها

لويس السابع ٧٣ وما بعدها

ابن مماتی ۱۵

المأمون البطائحي ٥٩

مانویل ۲۶، ۷۹

متى الرهاوي ١٩

مجير الدين ٢٧، ٦٩، ٧١، ٧٧

مروان بن محمد ۷۵

المخزومي ٧٥

المستنصر بالله ٨٧

المستعصم بالله ١٥٩، ١٦١، ١٦٣، 177

المشطوب (سيف الدين) ١٢٥

المعتصم بالله ١٤٤ المعز لدين الله ٥٥، ٥٩

المغيث عمر ١٦٢

مودود (قطب الدين) ٦٦

الناصر لدين الله (خليفة) ١٠٩

الناصر يوسف ١٥٧، ١٥٨، ١٦٢

نظام الملك ۲۷، ۳۰، ۳۱، ١٤٤

نور الدين ٦٩، ٧٧، ٧٧، ٨٧، ٧٩،

7A, PA, .P

هارون ۳۱، ۳۷، ۸۳

ابن هيلانة ١٤

ابن واصل ۱۵، ۷۷، ۸۱

الوليد بن عميد الملك ٩٩

وليم الصوري (وليام) ١٩، ٣٥، ٣٦،

AT, AB, PB, YO, 15, YE,

14, 44, 44, 44

یاغی سیان ٤٣

يوحنا الثاني ٤٦، ٧٢

أبو يعقوب المنصور ١١٣

### ب - الأماكن

حطین ۹۵ وما بعدها، ۱۰۷ 121, 131 أذربيجان ٣١ حلب ۳۰، ۲۲، ۲۳، ۲۳، ۷۷، ۷۷، 171 (1TV (4. الإسكندرية ٥٥، ٥٨، ٩١، ٩٣، 3.1, 7.1, 8.1, 711, 411, حماه ۱۳۷ 111, 771, 731 حمص ۱۳۷، ۱۵۷ آسية الصغرى ۲۸، ۳۱، ۶۲، ۱۱۰ خوارزم ۳۱، ۱۳۸، ۱۳۹ أشموم طناح ١٣١ دمیشق ۲۹، ۲۳، ۵۳، ۵۳، ۹۵، ۲۷، أقريطش ١٠٦ ۷۰ ۲۷، ۷۷، ۹۸، ۲۲۱، ۲۳۱، اللُّد ٢٤ ۱۲۱ ، ۱۵۷ ، ۱۳۸ ، ۱۳۷ أنطاكية ٣٧، ٤٣، ٤٥، ٤٦، ٤٧، دمــــاط ٥٥، ٨٣، ١٠٤، ١١٦ **V**T , 74 , 7A وما بعسدها، ۱۲۰، ۱۲۲، ۱۲۳، ايران ١٥٩ 171 : 17. إيلياء ٣٤ بلبيس ۷۹، ۱۹۲، ۱۹۲ ىعلىك ۲۰، ۷۷ بلخ ٣١ البندقية ١٠٦، ١١٨، ١٢٢ 144 بيت المقهدس (القهدس) ١٧، ١٩، بلاد الجزيرة ١٨، ١٣٣ بیروت ۵۲، ۵۸ 03, 53, A3, P3, .0, YO, بيزة ١١٥ ٦١، ٦٤، ٩٧ وميا بعيدها ١٠٠، تکریت ۷۵ 111, 311, 771, 371 تل العجول ١٤٢ بئر سبع ٦٤ تونس ١٣٥ دوین (دبیل) ۷۲ جنوة ١٠٦، ١٢٥ الرمله ٩٥

القبح (القَبق) ١٤ القسطنطينية ٣٧، ٤٠، ٤٢، ١٢٢ القُلزم ١٠٤، ١١٦ الكرج ١٤٩ الكرك (كرك) ٩٣، ١٦١ کلیرمون فران ۶۰ كيفا (حصن) ١٣٢، ١٣٨ ليون ١٢٥ مصر ۱۸ ۱۸، ۵۲، ۵۵، ۵۵، ۵۹، ۵۹، VO, VV, -A, PA, 3-1, V-1, ۱۱۵، ۱۱۹، ۱۲۸ ومیا بعیدها، 771, 131, 771 المقس ٥٥، ١١٩ مکة ٥٥، ٩٦ ملاذکرد (أو منازکرد) ۲۸، ٤١ المنصورة ۲۰، ۱۲۶، ۱۲۷، ۱۵۶ الموصيل ٣١، ٤٤، ٢٦، ٧٠، ٧٥، 17. . 149 نابلس ۹۵ نابلی ۹۷، ۲۰۲ نيقية (أو أنيقية) ٤٢

الُرِها ٣١، ٤٧، ٢٧، ٨٦، ٦٩ ومــا بعدها الشـــام ۱۸ ۱۸، ۳۰، ۳۱، ۷۷، 11. 11. 11. A. 17 10V 10Y ۳۲۱ ، ۱۳۷ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۲ الصالحية ١٤١، ١٦٢ صقلة ١٢٦ صور ۵۲، ۵۵، ۵۸، ۵۹، ۲۰ صدا ۱۸ طرانگس ۵۸، ۷۷، ۹۳ العراق ۳۰، ۳۱، ۱۰۹، ۱۲۲ عُسـقلان ٦١ ومـا بعدها، ٦٥، ٧٧، 11. vp. .11 عكّة (أو عكاء) ٥٠، ٥٥، ١١١ ما بعدها ۱۲۱، ۱۲۳، ۱۳۱، ۱۳۵ الفيسطاط ١٢١، ٨٤، ١٢١، 121,140 فراسکور ۱۲۸، ۱۳۲، ۱۵۷ الفرما ١١٧ فلـسطين ١٧، ٣٤، ٥٧، ٦٣ ومـــــا بعدها، ٩٥ وما بعدها القاهرة (المحسروسة) ١٨، ٥٥، ٥٩، ۷۷، ۸۰، ۸۱، ۲۸، ۲۸، ۱۱۱، 171, 271, 171, 171, 531, 171

یافا ۸۵، ۲۶

اليمن ١٣٥

| 1997 / 0904        | رقم الإيداع                  |  |
|--------------------|------------------------------|--|
| 977 - 10 -1004 - 2 | I. S. B. N<br>الترقيم الدولى |  |

#### LES AYYÚBIDES.

Dans L'Histoire de LEgypte Musulmane.

Histoire Politique.

#### A.M.MAGUED.

Professeur d, Histoire Islamique.

Expert National du Centre des Etudes Papyrologiques.

Université de Ain Shams - Le Caire.

2e'me Edition.

1417H. / 1997.

Le Caire.

Publié par la Librairie. Dár al - Fikr al - Arabí 94. Rue Abbás al - 'Akád. Madinat Nasr.Téléphone: 2752794 -2752984.

#### هذا الكتاب

تاريخ الدولة الأيوبية السياسى فى مصر له عطر؛ بسبب دور أهلها وفاعليتهم فى المنطقة العربية والإسلامية؛ نتيجة لوقوع العبء الأكبر على عاتقهم، فى كفاحهم لموجات الفرنجة المكثفة والمتعددة فى الشرق الإسلامى، فهم جاءوه ليس فقط بهدف الاستعمار فيه، وإنما بمشروع مبيّت للاستيطان فى فلسطين، التى اغتصبوها بالحديد والنار؛ لتحقيق رجحان أوربى فى الميزان السكانى فيها.

وفى ظلها برز أيضًا دور المصريين الوحدوى فى جمع كلمة العرب والمسلمين، الذين كانوا جسمًا برءوس كثيرة، ولم يعودوا أمة واحدة، كما أراد الإسلام لهم. فقد كانت الوطنية المصرية وقتذاك مركبة من مقومات متعددة، أميزها روح الإسلام والانتماء العربى، مما مهد للعمل الموحد، والانتصار على الغزاة الصليبين للشرق.

إضافة إلى أنه في ظلها زاد ارتباط المصريين بمدينة القدس، وهي قضية فلسطين، التي وصفها القرآن المجيد بأنها أرض مباركة، فأصبحت لها عندهم محبة وجدانية عميقة، وكأنها أغنية في قلوبهم. فكان للعسكر المصرى بالذات دور مميز في عودة الأرض العربية في فلسطين، وانتزاع القدس من غزاتها؛ بعد أن عم المسلمين اليأس من استردادها، فيقول عماد الدين الكاتب الأصفهاني، وكان شاهد عيان لهذا الفتح الكبير: ولتفخر مصر بعسكرها على باقى الأمصار.

فحكم الدولة الأيوبية في مصر، ما كان يعود بمصر إلى الوراء؛ لتكون مجرد ولاية في ظل وحدة الحكم الخلافي العباسي، حيث كان للسلطان الأيوبي المصرى، وهو كبير البيت الأيوبي، الدور الحاسم في السياسة العربية الإسلامية. فالتاريخ لسان صدق يعبر عن دور مصر في الحقبة الأيوبية في تاريخ مصر الإسلامية، والتاريخ والقومية هما غصنان في شجرة واحدة.

أ. د. عبد المنعم ماجد.